# الت النج السياسي والاقتصاري للمدن الشالات



المرازات بالمراز المسرول المرازع والمالي



الت الغ السياسي والاقتصادي للمدن الشلاش



# الت النج السياسي والاقتصاري للمدن النشالات

أحمد محداندبيث

الدار الجاهبرية للنشر والتوزيع والاعلان الحمامبرية السفالسفية الاستراكية العطم

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان



مصراتة ـ الحماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المعلمى ص ب 17459 معرق (تلكس) 30098 مطسوعـات

> الطبعة الاولى 1402 و. ر 1993م رقم الإيداع - 1412/1993م - دار الكتب الوطنية - بنغازي محمو حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر

#### الاهسداء

إلى

رفيقتس على درب الحياة اعتبرافي منس بتضحيتها وتشجيعها والتي انهثل فيها قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الهرأة الصالحة : «إذا نظرت إليها سرتك وان غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك وان أمرتها أطاعتك»

أهدي كتابي هذا



### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد ﷺ أما بعد:

**وقل ربّ زدني علماً** صدق الله العظيم

تعتبر ليبيا من المناطق الهامة على البحر المتوسط وتربط بين جناحي القارة الافريقية قديماً وحديثاً وكان لهذا الموقع اثره الكبير على حياة السكان مما جعلهم على صلات وثيقة مع العديد من الحضارات القديمة وقد ارتبط القسم الغربي من ليبيا بالفينيقيين منذ فترة مبكرة مما جعل تاريخ هذه المنطقة يتأثر ويرتبط بتاريخ الفينيقيين خصوصاً مدينة قرطاجة مع اتصال مستمر بالحضارات الأخرى في مصر وبلاد اليونان وروما وقوريني في القسم الشرقي من البلاد.

وتكتسب دراسة تاريخ ليبيا القديم اهمية خاصة لأنها تكشف عن علاقاتها المداخلية والخارجية مع الشعوب المجاورة وتبين مدى تأثرها أو تأثيرها في الحضارات القديمة.

ويتناول هذا الكتاب بالبحث والدراسة احسوال المدن الشلاث خلال العصسر الروماني وتمتد الدراسة من بداية مجيء الفينيقيين إلى نهاية العصر الروماني حيث لم تقم دراسات شاملة ومتخصصة عن المدن الثلاث في ذلك، وهذا ما جعلني ادرس هذا الموضوع بالذات لعلي افتح المجال امام الراغبين في مواصلة البحث.

وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية الخصها فيما يلي:

ـ الباب الأول وينقسم إلى اربعة فصسول، تناولت في الفصل الأول مقدمة جغرافية عن المدن ومصادر ثروتها وحدودها والآثار المترتبة على ذلك معتمداً على ما أورده المؤرخون القدماء أمثال هيرودوت وبليني ولوكان.

- أما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن اوضاع المدن السياسية السنابقة للاحتلال الروماني من حيث العوامل والظروف التي دفعت الفينيقيين إلى إنشاء المدن الثلاث وما سادها خلال العصرين الفينيقي (القرطاجي) والنوميدي من أساليب حكم وسيطرة وعلاقات طيبة بين الجانبين.

- ويعتبر الفصل الشالث من اهم فصول الكتاب نظراً لاشتماله على دوافع الغزو الروماني وما وضعه الرومان من أنظمة الحكم للسيطرة على المدن واعتمادهم على أنظمة الحكم السابقة للاحتلال وما دار من صراع حربي بين المحتلين الرومان والقبائل الليبية والاسباب الكامنة وراء هذا الصراع.

\_ وكان الفصل السرابع خاتمة لللاوضاع السياسية إذ شمل ما قام به سبتيميوس سيفروس من تنظيمات رستخت الاحتلال الروماني ثم ما ساد البلاد من فوضى واضطراب بعد نهاية الحكم السفيري وما قام به دقلديانوس من إصلاحات لإنقاذ الإمبراطورية الرومانية ودور القبائل الليبية في إنهاء الحكم الروماني من البلاد.

ــ الباب الثاني: وقد افردته لدراسة احوال المدن الاقتصادية، وقسمته إلى ثلاثة فصسول: اولها يتناول احوال المدن الثلاث خلال العصر الفينيقي مع نبذة بسيطة عن نشاط الليبيين الاقتصادي قبل قدوم الفينيقيين الذين استغلوا العلاقات الطيبة بينهم وبين المواطنين وسيطروا على اوضاع البلاد اقتصادياً سواء من حيث الاهتمام بالتجارة واحتكارها أو تنمية النشاط الزراعي أو الصناعي في البلاد.

أما الفصل الثاني: فقد وضجت فيه الزراعة والثروة الحيوانية خسلال العصر الروماني وسيطرة الرومان على الأرض الزراعية وإبعاد المواطنين إلى المناطق شبه الصحراوية مما كان له عظيم الأثر على السواد الأعظم من الليبيين.

وقد عمل الرومان على تحسين طرق الزراعة وحاولوا الاستفادة من المياه بوسائل متعددة واستغلوا الخبرة الفينيقية لتطوير الزراعة خصوصاً ما يخدم منها مصالح الرومان.

أما النشاط التجاري والصناعي فقد خصصت له الفصل الثالث من هذا الباب مبتدئاً الحديث بالأهمية التجارية للمدن الثلاث وكيف سيطرت القبائل الليبية على تجارة القوافل كما اشرت إلى الموانيء والاسواق التي أنشئت لخدمة الأغراض التجارية، والعملة والطرق التجارية التي تربط المدن الثلاث بقوريني

ومصر وأواسط أفريقيا وبلاد الجرامنت وكانت سلع التجارة موضع اهتمام نظراً لتعددها وأهميتها في هذا المجال، وتناولت كذلك وسائل النقل والضرائب التي فرضت سواء الزراعية أو التجارية.

وكانت الصناعة أخر نقاط هذا الفصل وحاولنا جاهدين أن نبين دور العناصر المحلية في هذا المجال والصناعات التي قامت وكيف أن البرومان لم يحاولوا الاهتمام بالصناعة ما عدا الصناعات التي تصدر إلى روما مثل صناعة الزيوت وكان الرومان يهدفون من ذلك أن تستمر البلاد كمصدر للمواد الضام وأن تكون سوقاً مفتوجة للصناعات الرومانية.

اما الباب الثالث فقد تناولت فيه النظم الدفاعية نظراً للارتباط الشديد بينها وبين الحياة السياسية والاقتصادية وقد قسمته إلى ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول سياسة الرومان الدفاعية قبل العهد السفيري والتي كانت تعتمد على الجيوش الرومانية المتمركزة في المدن الساحلية والتي كانوا يسخّرونها لمهاجمة القبائل الليبية وتأديبها أو لصد هجوم تقوم به هذه القبائل.

اما الفصل الثاني والذي يعتبر أهم فصول هذا الباب فقد شرحت فيه النظم الدفاعية التي وضعها سيفروس واستكملها خلفاؤه من بعده وكانت تعتمد على ثلاثة أسس رئيسة هي:

- اولاً : خط من الحصون في العمق يرتكز على ثلاثة حصون كبيرة وهي جولايا والقريات الغربية وكيدامس والتي أنشئت لخدمة الأغراض العسكرية والتجارية.
- ثانياً : مزارع الحدود وهذه المزارع أنشئت في البوديان الخصبة مثل سوف الجين وزمزم ووُزّعت على الجنود المتقاعدين من الجيش البروماني مقابل الدفاع عن مزارعهم من هجمات القبائل الليبية وكان البرومان يهدفون من ذلك ضرب الليبيين بعضهم ببعض وحماية الرومان اللذين يسكنون المدن الساحلية.
- ثالثاً : أما الخط الثالث من النظم الدفاعية السفيرية فكان يعتمد على مجموعة من الطرق الاستراتيجية بهدف حماية الرومان وإيصال الإمدادات في اسرع وقت وخدمة التجارة كذلك.

أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه النظم الدفاعية بعد العهد السفيري والتي

اصبحت تعتمد على نظم الكنتيناريا ثم قسمت مناطق التضوم إلى عشمر عندما تولى دقلديانوس الحكم فقد أ. . - حماية المدن تابعة لقائد أقري

ومع أن الكتاب يشمل فترة زمنية طويلة تزيد على ثلاثة قروت المصادر والمراجع كانت حائلًا دون استيفاء الموضوع حقة من الدر امه وحتى المصادر أو المراجع التي أشارت إلى المدن الثلاث كانت إشار احتم ومقتضبة ولم يكن الهدف منها دراسة تاريخ المنطقة.

وقد اعتمدت في دراستي هذه على المصادر الأدبية سواء المرو اليونانية أمثال هيرودوت وبليني واسترابو وبطليموس وثيوفراستوس الصقلي وسالوست وتاكيتوس من خلال سلسلة: -ASSICAL LIB ...

اما مصدرنا الثاني فهو النقوش خصوصاً مجموعة النقوش جعد كN OF ROMAN TRIPOLITANIA).

كما اعتمدت على مختلف المجلات العلمية التي تتناول النقوش والنقود بالدراسة خصوصاً مجلة «LIBYA ANTIQUA» ومجلة «STUDIES» ومجلة «STUDIES الما الآثار فقد عدت إليها كلما كان ذلك مفيداً في دراسمتي كتاب GOODCHILD, R.G., LIBYAN STUDIES, ed. REYNOLDS . . DA, R. A. THE DEFENCE SYSTEM IN LIBYA DURING THE I—TURIES A.D.

ومع هذا الاهتمام المتزايد بدراسة تاريخ ليبيا عبر العصور الملا ذالت الكثير من المسائل التي في حاجة ماسة للدراسة والبحث.

وقد اعتمدت في دراستي على كل ما وصلت إليه من المصادر و ا محاولًا إبراز دور العناصر المحلية خلال هذه الفترة التاريخية.

واتمنى أن اكون قد أضفت لبنة جديدة في دراسة تاريخ هذه آلامة وفي ذات الوقت أرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة وأضحة عن تاريب الثلاث السياسي والاقتصادي خلال هذه الفترة، كما أتمنى أن يكون كتدافها للمزيد من الدراسات في تاريخ ليبيا القديم.

وفي النهاية يسرني أن أوجه شكري وتقديري إلى جميع المؤسسات الد

والتربوية على المساعدات التي أمدوني بها كما اشكر جميع من أمدني بالعون والمساعدة من أساتذة التاريخ القديم بجامعة قاريونس والأصدقاء والصديقات والذين لا يتسع المجال لذكرهم وأن يعتبروا هذا الشكر والتقدير موجها إليهم شخصياً.

والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لخدمة المادة العلمية وللوطن الأم والله الموفق.

مصراتة في 9/9/1992م



# الباب الأول **الجانب السياسي**

الفصل الأول جغرافية المدن الثلاث ومصادر ثروتها



أطلق على منطقة المدن الثلاث اسم تريبوليس «TRIPOLIS» (1) نسبة إلى أهم مدنها التي حملت أسماء لبدة الكُبرى وأويا وصبراتة (2)، كما سُميت المنطقة المبوريا (3).

وبالرجوع إلى الكتّاب القدامى نلاحظ أن حدودها قد امتدت من مذابح الأخوين فيلايني شرقاً إلى تاكاباى «قابس» ولاكوس سالينوروم «Lacus Salinorum» «شط الجريد» غرباً.

وكانت حدود المنطقة الشرقية الفاصلة بين نفوذ الإغريق والقرطاجيين موضع اهتمام عند كثير من الباحثين، فقد تحدث عنها بليني PLINIUS» (4) مشيراً

Liddel, G. H. And Scott, R., A Greek – English Lexicon, At The Clar Endon Press, Oxford 1976, P. 1821; Hammond, N. G.L. And Scullard, H. H., The Oxford Classical Dictionary, Second Edition, clarendon Press, Oxford, 1976, P. 1094.

Warmington, B h. "The Semitic Micrations To Libya and North Africa, Libya Anti- (2) qua, Printed In France, Unesco, 1986, P. 167; Lewis, C. T. And Short, C., A Latin Dictionary. Impression Of 1975, Oxford At The Clarendon Press, PP. 1052, 1257, 1609

Lewis, C. T. And Short, C., Op, Cit. P. 644.

Pliniuis Sicundus, Nat. Hist, V. Iv. 28, The Loeb Classical Library. (4)

<sup>(1)</sup> اطلق الإغريق هذا الاسم على المدن الثلاث الواقعة مي غرب ليبيا، انظر·

<sup>(3)</sup> وتعني كلمة امبوريا السوق أو المركز التجاري .. انظر·

إلى بعض الأماكن الواقعة بين المنطقتين مثل رأس بوريون، كما أن استرابو تحدث عن قلعة يوفرانتاس الواقعة إلى الغرب من مذابح الأخوين فيلايني واعتبرها الحد الفاصل بين مناطق نفوذ القرطاجيين والبطالمة (1).

وقد أشار سكيلاكس «SCYLAX» إلى الحدود الفاصلة بين الطرفين عند حديثه عن خليج السرتيس واعتبر أراضي شعب المكاي في تلك المنطقة<sup>(2)</sup>.

ويعتبر سالوست «Sallustius» من افضل المؤرخين الذين كتبوا عن الحدود الشرقية بإفاضة حيث ذكر أن هناك سهلاً رملياً مملاً ليس به نهر أو جبل يحدد التخوم بين الطرفين<sup>(3)</sup> مما أوقعهما في صراع انتهى بوضع حدود متفق عليها بينهما، وقد تمت تلك الخطوة على يد رياضيين<sup>(4)</sup> أتفق على أن يكون مكان التقائهم

Strabo Geography, Xvii, II. 20, The Loeb Classical Library (1)

Scylax Cargendemsis, Periplus, 1 108; Muller, B.G., Paris, 1882, P. 109. (2)

<sup>(3)</sup> المقصود بالطرفين هما الإغريق والقرطباجيين ولذلك فإن هنذا الصراع وهنذه الحدود العناصلة لا تخص القبائل الليبية ولم يتدخيل الليبيون في هنذا الصراع البذي دار بين الجانبين على اقتسبام البلاد

<sup>(4)</sup> بعد أن وصف سالوست منطقة الحدود بين قرطاجة وقوريني، يبيّن قصة الصراع بينهما، ويهذكر أن الطرفين ملاً الحرب وخافا دخول طرف ثالث. وإن الطرفين اتفقا على يوم معين يحرج فيه عدّاءان من قرطاجة ومثلهما من قوريني، والمكان الذي يلتقون فيه سيكون الحدّ المحترم من الطرفين، واستطاع مندوبا قرطاحة قطع مسافة اكبر عند التقائهما بمندوبي قوريني، ويعلل ذلك بالكسل أو بالحظ، ثم يذكر تعليلًا آخر وهو أن السهول في تلك المناطق التي نقع غرب قبوريني كانت عبارية، وعزاء ما تهب الرياح تسبب عواصف رملية تملأ عيون المسافرين واضواههم وتحجب الرؤية مما يسبب عنمه عدم القدرة على الاستمرار في الجري، وعندما التقى مندوبا قوريني بالاخوين فيلايني اتهماهما بالخروج قبل الموعد المحدد ورفضا التقيّد بالاتفاق، لذلك عرض القرطاجيان إعادة الكرّة مرة أخرى، عند دلك عرض عليهما مندوبا قوريني احد امرين، إما ان يُدفنا احياء في هذا المكان او يُسمح لهما بالتقسدم قدر ما يرغبان ويُدفنا احياء هناك، وفضًل الأخوان التضحية بنفسيهما ودُفنا احياء في سبيل الوطن وأقام لهما القرطاجيون المذابح في ذلك المكان وفي أرض الوطن، وإذا رجعنا إلى تحليل القصسة فلا يمكن قبولها على شكلها الذي أورده سالوست حيث أن الخيال الإعريقي الخصب لا بد وأن يكون قد لعب دوره في نسج خيوط هذه القصة، فقد ذكر أن الطنرفين ملاً الحنرب وخافيا دخول طنزف ثالث، ولكن تلك الحرب لم تُذكر في ائي من المصادر التي بين ايدينا ولا نعرف من هو الطرف الثالث الذي يخشاه الطرفان ونحن نعلم أن كليهما يشكِّلان أعظم قوتين في ذلك الوقت. أمنا من حيث وقنوع الحلاف وتحديد الحدود بين الطرفين فهي امور محتملة الوقسوع، إنما الطسريقة التي تمت بهما فهي موضع شك مظراً للفارق الكبير في المسافة ولذلك يدى بعض الباحثين أن مكان الانطلاق كان من لبدة الكبرى وليس من قرطاجة، للمزيد انظر:

النقطة الفاصلة بين نفوذ القرطأجيين والإغريق<sup>(1)</sup>، ومع أن مذابح الأخوين فيلايني التي أصبحت تمثل الحدود بين قوريني والمدن الثلاث لم تحدد بدقة، إلا أن بعض الباحثين رجّح أنها ليست بعيدة عن مقاطع الكبريت<sup>(2)</sup>. (انظر الخريطة شكل 18»).

أما الحدود الغربية للمدن الثلاث فإنها لم تحدد بدقة نظراً لتبعية المناطق في تلك الجهات للقرطاجيين، وعلى الأرجح فإن منطقة لاكوس سالينوروم «شط الجريد» وتاكاباي(3) وحصن تامليني تمثل الحد الغربي للمدن الثلاث(4)، ومن الناحية الجنوبية ربما امتدت الحدود حتى المناطق التي سيطر عليها الجرامنت(5).

وكان البحر المتوسط هو الحد الشمالي لمناطق المدن الشلاث والذي كان له بالغ الأثر في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث مكن سكانها من الاتصال بالشعوب المجاورة والمتاجرة معها، كما جعلها حلقة وصل بين مناطق أوروبا وأواسط أفريقيا، وبخاصة في مجال التجارة، ولذلك أصبحت للمدن الشلاث علاقات تجارية مع عدد من مناطق العالم<sup>(6)</sup>.

Sallustius, Bellum Jugurthinum. Lxxix, The Loeb Classical Library, Warmington, B. = H., Carthage, Second, Edition, Robert Hale Compiny Publishers, London, 1969, P. 62; Graham, A., Roman Africa, New York Books For Libraries Press Freeport, P. 7. Sallustius, Bel. Jug, Lxxix; Merighe, A., La Tripolitania Antica, Airoldi, A. Edited, (1) Verbenia, 1940, PP. 32-34; Julien, Ch.A., Histoire, L'Afrique Dunord, P21; Goodchild, R. G. Libyan Studies, Reynolds, J. Paulek, London, 1976, PP. 156ff. Merighi, A., Op. Cit., P. 35.

<sup>(3)</sup> محمد عبدالهادي شعيرة (ليبيا الاسم ومدلولاته التاريخية) مجلة كلية الاداب والتربية، العدد الاول، المطبعة الاهلية، بنغازي، 1958م، ص 15، إبراهيم احمد رزقانة، جعرافية الوطن العربي، 1964. ص 72.

Warmington, B. H., The North African Provinces From Diocletian To Vandal Conquest, Gambridge At The University Press, 1954, P. 22; Blunsum, T., Libya The Country And Its People, Queen Anne Press, Copyright, 1968, P. 95.

<sup>(5)</sup> جمال الدين الديناصوري، جغرافية فزان، دار ليبيا للنشر والتـوزيع، بنغـازي، ص 47 عبدالعـزيز طريع شرف، جغرافية ليبيا، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص 159.

Strabo, Geog. Xvii. 3, 20; Sallust, Bel.Jug. Lxxvii; Breasted, J. H., A History Of (6) Egypt, London, 1948, Pp. 27 – 32.

محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزويع والإعلان، ص4.

وعن كتاب (GOODCHILD R.G., LIBYAN STUDIES, ed., REYNOLDS, J) .

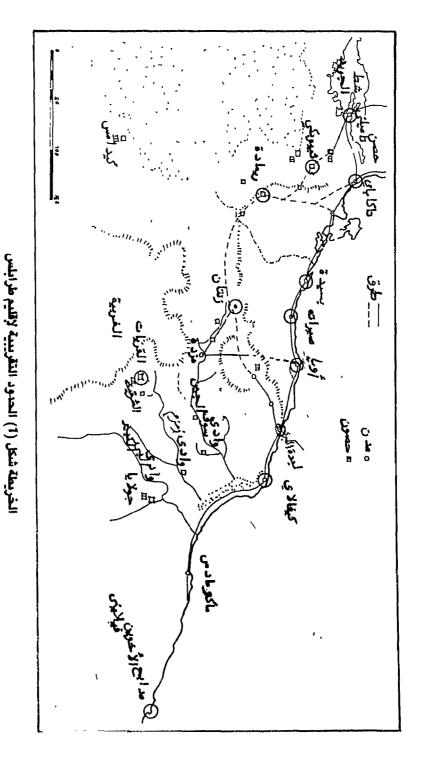

وقد اختلفت المصادر القديمة في الحديث عن المميزات المتنوعة في منطقة المدن الثلاث، فقد أكد هيرودوت<sup>(1)</sup> على خصوبة التربة فيها وغزارة امطارها، ولكن مما يقلل من هذه المميزات إحاطة المنطقة بالصحراء من أغلب جهاتها<sup>(2)</sup> الأمر الذي كان له بالغ التأثير على النشاط الاقتصادي، ويمكن تقسيم سطح المدن الثلاث إلى الاقسام الرئيسية الآتية:

## أولًا: السهول الساحلية:

تتخلل هذه السهول العديد من السبخات والكثبان الرملية، ويتميز الساحل ببأنه خيال من التعاريج والخلجان بصفة عامة التي تلعب دوراً هاماً في إنشاء المرافىء الطبيعية (أ)، ومع ذلك نشأت على طول ساحل المدن الثلاث عدة موانىء جيدة أهمها صبراتة وأويا ولبدة (أ)، ويرجّع وجود موانىء أخرى صغيرة على طول الساحل مثل رأس جفارة «قصر خيار» وأوزوخيس التي اشتهرت بصناعة الأرجوان والسمك (أ) وكذلك كيفالاي (مصراتة) (أ)، وابتداء من كيفالاي اتجاهاً نصو الشرق حتى حدود قورينى يمتد خليج السرتيس الكبرى الذي يعتبر من المناطق البحرية الصالحة للملاحة ولكنه لا يخلو من الخطورة التي تمثلت في المناطق الضحلة، عيث شكّلت مصدر رعب للبحارة وبخاصة عند ارتفاع الأمواج نتيجة المدّ والجزر (أ) وبسبب اتجاه العواصف القوية، كما شكّل حيوان ماليا «MALEA» مصدر خوف كبير للبحارة أيضاً لأن هذا الحيوان لا يستطيع أحد السيطرة عليه (أ)، واعتقد أن الخطر الذي يمكن قبوله وتصديقه هو تلك المناطق الضحاحة التي تختفي تحت

Herodotus, Iv. 175; 198, The Loeb Classical Library. (1)

Merighi, A., Op. Cit., P. 39. (5)

Strabo, Geo., Xvii, 3, 19. (6)

Strabo, Geog., Xvii. 3, 20; Pliny, V. 4; Lucani, Bel. Civ., Ix. 305, 320. (7)

Propertius, Iii. Xixiii XXiv, The Loeb Classical library. (8)

Strabo, Geog. II. V. 33; Lucani, Debello Civili, Ix. 520; Sallust, Bel. Jug., Lxxix; (2) Cary, M., The Geographical BackGround Of Greek And Roman History Oxford, 1949, P. 220

Arcangelo, G., Tripolitania E Circnaica, IIIa Edizione, Milano Bergamo, 1912, P. 26. (3)

Bates, O., The Estern Libyan, Frank Cass & co. Ltd. New Impression London, 1970, (4) P. 3; Haynes, E. L., The Antiquties Of Tripolitaia, 4th Edition, 1981, P. 13.

الأمواج المرتفعة، نتيجة هبوب الرياح القوية، أما غيرها من القصيص فإنه لا يمكن تصديقها وربما تكون من اختلاق القرطاجيين للمحافظة على احتكارهم لتجارة المدن لأن تلك المخاطر لم تعق تجارة القرطاجيين.

وأهم الموانىء على ساحل الخليج التي أسهمت على الأرجح في النشاط الاقتصادي هي اسبيس «بويرات الحسون» وماكومادس يوفرانتا MACOMADES» «اسكينا ـ سلطان الحالية».

وبعد أن تعرّفنا على الموانىء التي نشأت على طول الساحل نعبود إلى الحديث عن السهول الساحلية، فقد تحدّث هيرودوت على منطقة وادي كينبس «وادي كعام» ووصفها بخصوبة التربة وبخاصة في إنتاج القمع(1)، حيث كانت تعيش قبيلة المكاي في هذه المنطقة(1)، وكانت لها تنقلات موسمية من الساحل إلى الجبل في فصل الصيف،(4) وربما كانوا يذهبون إلى تل الحسان (مسلاتة) الذي تغطيه الأشجار كما ذكر هيرودوت(5)،

وتغطي الكثبان الرملية مساحات واسعة من السهول الساحلية<sup>(6)</sup>، كما تنتشر فيها السبخات التي تعتبر سبخة ماكوماكا<sup>(7)</sup> «تاورغاء» اكبرها، وربما أشار إليها استرابو حين ذكر وجود بحيرة بعد كيفالاى تصب في الخليج وبها مرفأ<sup>(8)</sup>، وقد رجّح بعض الباحثين انتشار النشاط الزراعي فيما بين كيفالاي وماكوماكا<sup>(9)</sup>.

- Strabo, Geog, Xvii. 3, 20; Goodchild, R. G., "Medina Sultan" Libya Antiqua, Vol. 1, (1) 1964, PP. 99 100.
- Herodotus, Iv. 198; Pliny, Nat., Hist. V.5. 27. (2)
- Herodotus, Iv. 157; Silius Italicus, Ponicca, Ii. 58; Iii, 275 276. (3)
- Haynes, E.I., Op. Cit., P. 19 (4)
- Herodotus, Iv, 175. (5)
- Lucani, Bel. Civ. Ix. 525. (6)
- (7) وهي تشغل مساحة تصل إلى 2700 كيلو متر مربع، وتمتد 100 كيلو متر فيما بين سهل كيفالاي والخليج أما عرضها فيصل إلى ما بين 15 ـ 30 كيلو متراً وتغذيها ميساه الامطار والميساه الجوفية ووديان زمزم وسوف الجين والبي الكبير ... انظر:
  - عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 96.
- Strabo, Geog., Xvii. 3, 20; Ettore, R., Storia Di Tripoli E Della Tripolitania, Rome, (8) 1968, P.9.
- Brogan, O., "Round And About Misurata", The Society For Libyan Studies, 6 Th (9) Annual, 1974, 1975, P. 56.

وكانت أهم الأودية القديمة في منطقة الخليج، وديان سوف الجين والبي الكبير وزمزم<sup>(1)</sup> التي تعود إلى العصر البليستوسيني<sup>(2)</sup> على الأرجح، وكان بعضها يصب في بحيرة ماكوماكا<sup>(3)</sup>، وقد شكّلت أهمية كبيرة في العصر الروماني نتيجة لانتشار بساتين الزيتون وأنظمة الرى بها<sup>(4)</sup>.

وقد اشار المؤرخ استرابو إلى بعض السهول الخصبة بالقرب من خليج السرتيس<sup>(5)</sup>.

## ثانياً: المرتفعات الشمالية:

تمتد المرتفعات<sup>(6)</sup> في منطقة المدن الثلاث من تونس إلى مدينة لبدة الكبرى وقد أشار المؤرخ هيرودوت إلى أن تل الحسان (مسلاتة) كانت تغطيه الأشجار<sup>(7)</sup>، كما أكد بليني وجود الغابات على الجبل الغربي<sup>(6)</sup>.

## ثالثاً: الهضبة الداخلية:

وهي تشمل منطقة واسعة من الصحراء(٩) تقع خلف الجبل مباشرة في

Ibid, Pp. 56 FF. (1)

- (2) يدل طول تلك الوديان واتساعها على انها تكنونت هي ظروف مناخية تختلف عن النوقت الحاضسر والمرجّع انها تكونت خلال العصر المطير في الزمن الجيولوجي الرابع، حول ذلك انظر Haynes, E.l., Op. Cit., P. 13; Bates, O., Op. Cit., P. 3.
  - (3) محمد المهدوي، المرجع نفسه، ص 30 ـ 31.
  - (4) إبراهيم أحمد رزقاته، المرجع نفسه، ص 107.
- Strabo, GeoG., Xvii, 3.9 (5)
- (6) يطُلق على المسرتفعات الشمسالية التي تمتد من تونس حتى الخمس «على مقسربة من لبدة الكبرى» بصفة عامة اسم الجبل ويبلغ طولها 500 كيلو متر، ومتوسط ارتفاعها 2000 قدم على مستوى سطح البحر، وتنحدر نحو السهول السساحلية على شكل حواف شديدة الانحدار، وتنحدر تدريجياً نحو الجنوب، وتحمل المرتفعات اسماء محلية ولعل اعلى قممها عند مدينة غريان، وتقطع المرتفعات عدة اودية تختلف في طولها وتكرينها واتجاهاتها واهميتها الاقتصادية، حول ما سبق ذكره انظر:
- Haynes, E., L., Op. Cit., P. 13; Bates, O., Op. Cit., P. 2;
  - إبراهيم أحمد رزقانة، المرجع نفسه من 3 ، 7.
- Herodotus, Iv. 175.
- Pliny, Nat. Hist., V. 4. 26. (8)
- (9) تشمل الهضبة الصحراوية منطقة القبلة الواقعة مباشرة خلف الجبل وينخفض سطحها نسبياً عن سطح بقية الصحراء الممتدة إلى الجنوب منها وتشمل الهضبة القسم الأكبر من أحواض وديان =

الغرب، أما من ناحية الشرق؛ أي في منطقة السرتيس فإن الهضبة الصحراوية تتداخل مع السهول حتى البحر ومن الصعب التمييز بين الصحراء والسهول، وفي هذا الإطار يشير سالوست<sup>(1)</sup> إلى الصحارى التي تفصل لبدة الكبرى عن قورينى أما إذا توغلنا جنوباً فإن استرابو<sup>(2)</sup> يذكر أن المنطقة الممتدة في الداخل أعلى سرت قاحلة وجافة ونادرة المياة.

### المناخ والنبات:

يختلف المناخ من منطقة إلى أخرى في مناطق المدن الثلاث لأن السهول الساحلية تتاثر بمناخ البحر المتوسط في اغلب اجزائها(1)، خصوصاً المناطق الممتدة من بسيدة (بوكماش) إلى كيفالاي(4) والتي يبدخل وادي كينيس «وادي كعام» ضمن مناطقها فقد وصفته المصادر القديمة(5) بانه 1 . . ارض لإنتاج القمح في العالم ويتمتع بكمية كبيرة من الأمطار، إلا أن بعض السهول الساحلية

زمزم والبي الكبير وسوف الجين المنحدرة مع انحدار المنطقة نحو خليب سرت، وإلى الجنبوب من القبلة توجد الحمادة وهي مناطق صخرية عظيمة الاتساع تشغل كبل المنطقة الممتدة من القبلة في الشمال حتى الحافة الشمالية لحوض فزان ويتراوح ارتفاعها منا بين 1500 ـ 1700 قدم، وتعتبير من افقر مناطق الصحراء في النبات والحيوان، كما أن العديد من المناطق القريبة من البحر تغطيها الصحارى والتي في مجموعها عبارة عن هصبة مترامية الاطراف ويرتفع سطحها كلما اتجهنا نحو الشمال تدريجياً، انظر.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 13; Bates, O., Op. Cit., P. 3; عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه ص 84 ، 113 ، 124 ، 133

Sallust, Bel. Jug., Lxxix. (1)

Strabo, Geog., Xvii. 3, 20, 23 (2)

(3) تتأثر معظم المناطق الساحلية بمناخ البحر المتوسط، وتتراوح كمية الأمطار السنوية ما بين 100 ـ 400 م وتتناقص الأمطار كلما بعدنا جنوباً، انظر: إبراهيم زرقانة، نفس المرجع، ص 32، 400؛ سالم الحجاجي، وزراعة السحب في ليبياء جامعة طرابلس، مجلة كلية التربية، العدد الرابع، 74م ص 271: عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه ص 203، 206؛ محمد المهدوي، المرجع نفسه، ص

Clachlan, K. M, "landed Property And Economic Change In Tripolitania" University Of Libya, Bulletin Of The Faculty Of Arts, Vol ii, 1968, P. 85; Blunsum, T, Op. Cit., P. 101.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 14. (4)

Herodotus, Iv. 198; Plin, Nat. Hist., V. 5. 27. (5)

لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من الأمطار، مثل سهول سرت، فقد ذكر استرابو<sup>(۱)</sup> أن كاتبو حينما عبر منطقة سرت في طريقه إلى أفريقيا قسَّم جيشه المكون من عشرة ألاف رجل إلى عدة فرق بسبب ندرة المياه.

ويظهر أن المناطق الساحلية تلك والتي ليست بعيدة كثيراً عن الساحل تتميز بوجود المياه الجوفية<sup>(2)</sup>، أما المناطق الجبلية فهي أغزر أمطاراً من السهول بتأثير الرياح الشمالية الغربية<sup>(3)</sup>، ويرجع أن العديد من مناطق الجبل الغربي كانت تغطيها الاشجار منذ القدم وقد أكد هيرودوت<sup>(4)</sup> وبليني <sup>(5)</sup> واسترابو<sup>(6)</sup> هذه الحقيقة، كما كانت العيون <sup>(7)</sup>تمثل مصدراً أخر للمياه في منطقة الجبل مثل القريات الغربية<sup>(8)</sup>، وبدل القنوات والسدود الموجودة حول هذه العيون على أنها كانت مستغلة في العصر الروماني<sup>(9)</sup>.

### اما امطار الهضبة الداخلية فهي قليلة(١٥)، ومع ذلك ازدهرت الحياة الـزراعية

 Strabo, Geog, Xvii. 3. 20.
 (1)

 Pliny, Nat. Hist., V.5.34.
 (2)

 .207 منين مربح منين المرجع المرجع

عبد العزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 319: إبراهيم رزقانة المرجع نفسه ص 129، 130، 130 Barker, G. w. w. and Jones, g.d.b., the unesco libyan valleys survey 1979 – 1981, li- (8) byan studies, vol. 13, 1982, pp. 29 – 30.

Brogan, o., roun, aboutmis., op. cit., pp. 56ff. Round About Misurata. (9)

(10) تعتبر الامطار التي تسقط على الهضبة الداخلية التي تضم منطقة القبلة والحمادة وبقية الاراضي الصحراوية قليلة، معدلها لا يزيد عن 100مم وهي غير كافية للنشاط الزراعي إلا في البوديان الرئيسية مثل زمزم وسوف الجين والبي الكبير والتي اكدتها المخلفات الاثرية في المنطقة انظر: Rostovtzeff, M., The Social And Economic History Of The Roman Empire, Second Edition, Revised By Fraser. P. M., Oxford At The Clarendonpress, 1971, Vol. I, P. 335;

عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 215: محمد المهدوي، المرجع نفسه، ص 71 ، 76.

في بطون الأودية خصوصاً بساتين الزيتون والمزروعات الأخرى، كما يظهر في مستعمرة قرزة (1) وفي نظم الري المختلفة في تلك الأودية.(2)

وعلى العمسوم فإن أبرز مميزات المناخ في مناطق المدن الثلاث هي عدم الاستقرار الناشيء من تأثير عاملين متضادين البحر والصحراء مما أدى إلى عدم الانتظام في سقوط الأمطار(د).

#### الحرارة:

بالرجوع إلى المصادر القديمة نلاحظ أن البلاد كانت شديدة الحرارة، حيث يقول أرسطو إن ليبيا رملية وخالية من الرطوبة<sup>(١)</sup>، كما يصف المؤرخ لـوكان الـرمل الذي يفصل بين لبدة الكُبرى ومـدن قورينى بـأنـه ملتهب<sup>(١)</sup>، ويؤكـد إميانـوس ماركيلينوس على جفاف المنطقة<sup>(١)</sup>، أما هيرودوت فيصف المنطقة بالمناخ الحار<sup>(١)</sup>.

(1) تعتبر قرزة من اهم المستعمرات المحلية التي نشأت في اواخر العصر الروماني حيث سيطرت تلك المستعمرة على ملتقى مجموعة من الاودية والرواسد التي اقيمت عليها العديد من السدود والمصاطب، انظر.

Brogan, O. And Smith. D. J., Ghirza Alibyan Settlement In The Roman Period Secretariat Of Education Department Of Antiquities, Pub. By Dep. Of Antiq., Tripoli, 1984, PP. 33 – 39.

(2) ساعدت معدلات الأمطار على قيام الزراعة القديمة في المنطقة شببه الصحراوية مثل سوف الجين ومزدة والقريات الغربية والتي أكدتها البقايا الأثرية والتحليلات التي أجريت على بقايا النباتات، وقد وضحت تلك التحليلات أن الأمطار كانت توجه من مناطق اكثر امطاراً إلى ارض الحراثة لانه لم يوجد دليل مؤكد على اختلاف المناخ بين العصر الروماني والوقت الحاضر، انظر:

Vander Veen, M., "The Unesco Libyan Valleys Surveyx, Botanical Evidence For Ancient Farming In The Pre – Desert, Libyan Studies, Vol. 16, 1985 Pp 15Ff.; Hunt, C. O., Gale, S. J. And Gilbertson, D. D." The Unesco Libyan Valleys Survey Ix: Anhydrite And Limestone Karst In The Tripolitiane Pre-desert LiByan Studies, Vol. 16, 1985, Pp. 1 – 13.

- (4) عبدالرحمن بدوي (ليبيا في مؤلفات ارسطو) مجلة كلية الأداب، العدد الثالث 1969م ، ص 134.
- Lucani, Bel. civ., 1X. 525, IX. 315. (5)
- Ammianus Marcellinus, Xxii, 15, 5, The Loeb Classical Library. (6)
- Herodotus, Iv. 251. (7)

وتتأثر درجة الحرارة في مناطق المدن الثلاث بعدة عـوامل<sup>(1)</sup>، ولـذلك تميّـرت المناطق الساحلية والمرتفعات باعتدال في درجة حرارتها<sup>(2)</sup> بسبب قربها من البحـر

أما مناطق الهضبة الداخلية وبعض المناطق الساحلية<sup>(4)</sup> ففيها يختلط المناخ الصحراوي بمناخ البحر المتوسط ويزداد تأثير الصحراء ويقل تأثير البحر كلما بعدنا حنوباً<sup>(5)</sup>.

ورغم ارتفاع الحرارة في مناطق المدن الشلاث إلا انها مناسبة لنمو انواع عدة من الأشجار، حيث يشير لوكان إلى نمو الأشجار التي تدين بأصلها إلى نشأة محلية وأن الرمل والحرارة مناسبة لهذه الأشجار مثل الكروم والنخيل ونمو الحبوب() أنضاً.

#### الرياح:

بالدرجة الأولى(3).

من أهم أنواع الرياح التي تهب على المنطقة البرياح التجارية الجافة (أ) والبرياح الشمالية الغربية التي تسبب سقوط الأمطار (أ)، أما رياح القبلي فتهب محملة بالبرمال وفي هذا الإطار يورد هيرودوت قصة مفادها أن أفراد قبيلة البسولوي الليبية عندما جفّت المياه من صهاريجهم ولم تعد هناك مياه في مواطنهم بمنطقة سرت ساروا نحو الجنوب حيث ردمتهم رياح قادمة من الجنوب وانقرضوا تماماً واستولى النسامونيس (أ) على منطقتهم وهذه القصية توضيح مقدار ما كان

<sup>(1)</sup> تتأثر درجة الحرارة في المدن الثلاث على وجه العموم بالموقع الجغرافي بالنسبة لخطوط الطول والعرض وبالنسبة للصحراء والبحر والتضاريس وإتجاه الساحل.

<sup>(2)</sup> محمد المهدوي، المرجع نفسه، ص 57 وما بعدها: عبدالعزيـز طريـح شرف، المـرجع نفسـه، ص 173.

Lucani, Bel., Civ., Ix. 315. (3)

 <sup>(4)</sup> من أهم المناطق التي يختلط فيها المناخ الصحراوي والبحر المتوسط سهول سرت ومضاطق جنوب سهول كيفالاي.

<sup>(5)</sup> عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 172: إبراهيم رزقانة، المرجع نفسه ص 43.

Lucani Bel. Civ., Ix. 430 – 435, 522 – 533. (6)

<sup>(7)</sup> عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 186.

Lucani Bel. Ci., Ix. 415. (8) Herodotus, Iv. 173. (9)

يعانيه السكان من الرياح الجنوبية المحملة بالاترية، وجفاف صهاريجهم يؤكد نقص المياه الذي كان يعانيه السكان في المنطقة كما سبق أن ذكرنا.

اما نهاية البسولوي على هذا النصو فريما تكون من اختلاق النسامونيس المذين «على الأرجع» زحفوا على موطن البسولوي لانهم لم يكونوا في قدوة النسامونيس وعلى ذلك فضّلوا الانسحاب نحو الجنوب ولعلّ ما يؤكد ذلك استمرار وجود هذه القبيلة في المنطقة الجنوبية، إذ اشار بليني إلى مكان هذه القبيلة بين بحيرة لونكساما وبلاد الجرامنت(۱)، كما أكد استرابو وجود هذه القبيلة في الجنوب(2).

وقد أكد لوكان على الاضرار التي تلحقها الرياح التي تهب من الجنوب(1)، وكان لرياح القبلي نتيجتين إحداهما سلبية وهي تدمير المحصول(1) وإتلاف الكروم وزهر الزيتون(5) أما النتيجة الإيجابية فتحصل عند هبوبها في موسم التمر، فهي تساعد على نضيج البليح وغزارة محصوله(1)، وقد ذكر هيرودوت أن قبيلة النسامونيس تذهب إلى أوجلة في فصيل الصيف لجمع التمر من اشجار النخيل التي تنمو هناك بكثرة(7)، وقد أكد بليني أن «دواخل أفريقيا حتى بلاد الجرامنت وكذلك الصحراء مكسوة بأشجار النخيل التي تتميز بكبر حجمها وفاكهتها الملوة المذاق الطيبة الرائحة»(6) وكان تأثير رياح القبلي سلبياً في أغلب الأحيان على المدن الثلاث نتيجة عدم وجود جبال مرتفعة بدرجة كافية تفصيل بين الصحراء والساحل(6) وعدم وجود انحدارات تحولها إلى إعصار مصحوب بأمطار(10).

Pliny, Nat. Hist., V. 4. (1)

Lucani, Bel. Civ. Ix, 445 – 455. (3)

(4) تسبب الرياح الجنوبية تدمير المحاصيل في بعض الأحيان وبخاصة في المرحلة اللبنية من مراحل نمو المحصول حيث تسبب ضعف المحصول وإذا هبت في فترة التلقيح تقضى على المحصول، انظر:

إبراهيم رزقانة، المرجع نفسه، ص 39.

- (5) إبراهيم رزقانة، المرجم نفسه، ص 39.
- (6) محمد المهدوي، المرجع نفسه، ص 61 إبراهيم رزقانة، المرجع نفسه، ص 39.
- Herodotus, Iv. 172 (7)
- Pliny, Nat. Hist., Xiii. 32. 3. (8)
- Lucani, Bel. Civ., Ix 450; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 14. (9)
- lucani, Bel. Civ. Ix. 450. (10)

Strabo, Geog., Xvii.. 3. 23. (2)

#### النيات

وكانت النباتات الطبيعية التي انتشارت في مناطق المدن الثلاث ما مرتبطة بسقوط الأمطار وكميتها حيث إن مناطق الجبل من أهم المناطق التي ساعدت على نمو النبات الطبيعي، كما يؤكد المؤرخون القدامى، فقد ذكر هيرودوت أن تا الحسان (مسلاتة) كان مكسوا بالأشجار (١)، كما أشار استرابو إلى إحدى غابات الأشجار بأعلى رأس كيفالاي (٤)، وأكد بليني على وجود غابات من الأشجار بالجبل الغربي (٤).

وكانت المناطق التي تحيط بالعيون وبخاصة في الجبل تغطيها النباتات الطبيعية والأشجار المرتفعة ومن اهمها مناطق العيون التي تحيط بترهونة (٩).

أما الأشجار التي لعبت دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية في المدن الثلاث وشكّلت أحد العناصر الزئيسية في مصادر ثروته فهي كثيرة وقد تحدّث المؤرخون القدامي عنها مؤكدين على دورها في غذاء السكان واعتماد الجيوش عليها في أحيان كثيرة وتنظيم القبائل لتنقلات موسمية من أجل جنيها.

فقد تحدث لوكان عن الأشجار الخضراء الموجودة في ليبيا<sup>(1)</sup>، وتعتبر اشجار النخيل من أهم الأشجار التي لعبت دوراً هاماً في حياة القبائل الليبية وسكان المدن الساحلية فقد أكد بليني على انتشارها وعلى الصفات الجيّدة التي تمتاز بها<sup>(6)</sup>، أما هيرودوت فقد ذكر أن قبائل النسامونيس يذهبون إلى أوجلة من أجل ثمار النخيل<sup>(7)</sup> كما يؤكد بليني وغيره من المؤرخين على أهمية النخيل مضيفاً إليها أشجاراً أخرى لا تقل أهمية عنها، أهمها أشجار اللوتس التيواستعملت في الغذاء ودخلت في عدة أغراض أخرى واعتمدت عليها الجيوش الرومانية في بعض الأحيان<sup>(6)</sup>.

Herodotus. Iv. 175. (1)
Strabo Geog., Xvii. 3, 18. (2)
Pliny, Nat. Hist. V. Iv. 26. (3)
مبدالعزيز طريح، المرجع نفسه، من 319 إبراهيم رزقانة، المرجع نفسه، من 319 إبراهيم رزقانة، المرجع نفسه، من (5)
Pliny, Nat. Hist., Xiii. 33. (6)
Herodotus, Iv. 173. (7)
Pliny, Nat. His., Xxii. 32

ويعتبر الزيتون من الأشجار ذات المردود الاقتصادي الجيد على المدن الثلاث فقد اسهمت في صادراتها ودفع ضرائبها(1) وأشار المؤرخون القدامي(2) من أمثال لوكان وبليني وإميانوس ماركيلينوس بأهمية الزيتون وانتشاره في المناطق المحيطة بالمدن الثلاث.

وإضافة إلى ما سبق ذكره من الأشجار توجد الكروم<sup>(1)</sup> والفواكه الأخرى وبخاصة في العهد الفينيقي، كما لعبت الحبوب دوراً هاماً في النشاط الراعي للسكان، وعلى وجه خاص القمع الذي أشار إليه قدماء المؤرخين<sup>(4)</sup>.

ومن خلال النشاط النراعي الكبير الدى ازدهر في العصرين الفينيقي والروماني أوجد المؤرخون نقطة يدور حولها الجدل وهي إمكانية حصول تغيرات في الظروف المناخية وفي هذا الإطار انقسم المؤرخون إلى فريقين احدهما يرى أن مناخ الصحراء الكبرى في تلك الفترة مشابها لما هو عليه الآن من الجفاف(أ)، ويدى الفريق الثاني أن المنطقة كانت غزيرة الأمطار وأن حالة الجفاف التي تسودها في الوقت الحاضر ما هي إلا ظاهرة حديثة العهد نسبياً(أ).

ونظراً لهذا الاختلاف بين الباحثين<sup>(7)</sup> فلا بد لنا من الرجوع إلى المصادر القديمة التي أشارت إلى أحوال البلاد المناخية في تلك الفشرة والتي ذكرنا بعضاً منها فيما سبق، فقد ذكر هيرودوت الأشجار الكثيفة التي تغطي تل الحسان والينابيع والأمطار التي تغذي وادي كينبس<sup>(8)</sup>، كما تحدث استرابو عن الغابات في

1) انظر الفصل الاقتصادى.

lucani, Bel. Civ., Ix. 520; Pliny, Nat. Hist., Xxii. 32. 104, Xv. 8. 33 – 34; Ammianus (2) Marcelinus 13 – 15.

Idem; Lucani, Bel. Civ., Ix. 430 – 435. (3)

Herodotus, Iv. 198; Lucani Bel. Civ., Ix 522 – 535. (4)

Gautier, E. F.; "Le Sahara", Collection Payot Paris, 1923, P. 47. (5)

Krenkel, E. K., Geolgie Africas, Erster Teil, Berlin, 1925, P. 48. (6)

(7) هناك اختلاف بين الباحثين في الأحوال السائدة خالال العصر الجياولوجي الثالث وإمكانية حدوث تغير في المنطقة منذ تلك الفترة حتى العصر الروماني وما بعده حول ما سبق ذكره. انظر: عبد العزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 19 \_ 98، 206.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 13; General History Of Africa, Vol. II pp. 3, 5, 69, 84, 425FF.

Herodotus, Iv. 175, 198. (8)

كيفالاي<sup>(1)</sup>، وأكد بليني على وجود أشجار النخيل واللوتس والـزيتون<sup>(2)</sup>، كما تحدث لوكان عن الأشجار الخضراء التي تغطى ليبيا<sup>(1)</sup>.

وبالنظر إلى ما أورده المؤرخون القدامي يمكن القول أن تلك المناطق المشجّرة كانت أغزر أمطاراً، وأنّ تسرب المياه وضياعها كانت أقبل في تلك الأزمنة (4)، ولكن تعميم هذا الرأي يصعب قبوله بالرجوع إلى أقوال المؤرخين أنفسهم، فمثلاً هيرودوت بعد أن ذكر تل الحسان أردف قائلاً بأنها حالة استثنائية في أرض قاحلة ليس بها أشجار (5)، كما أن سالوست يحدثنا عن الصحارى التي تفصل لبدة الكبرى عن قوريني (6)، أما لوكان فقد تحدّث بشيء من المبالغة عن المنطقة التي تفصل لبدة الكبرى عن قوريني ووصف المنطقة بالحرارة الملتهبة (7)، وقد أكد استرابو أن المناطق الداخلية أعلى سرت قاخلة وجافة ونادرة المياة (8).

وأكدت الدراسات التي أجرتها اليونسكو أثناء مسحها للأودية الليبية ـ ومن خلال المادة المأخوذة من بعض الأودية ـ على أن المنطقة قبل بناء السدود الليبية الرومانية لم تكن فيها اختلافات مدركة عن المناخ السائد الآن وربما كان المناخ يختلف قليلاً في فترات أكثر قدماً من العهد الروماني إذ يرجّح أن المناخ كان أكثر رطوبة (9) مما هو عليه الآن.

وقد تحدّث هيرودوت عن استخدام الجرامنت للخيول والأبقار(١٥٠)، ويؤكد عدد

Strabo, Geog., Xvii. 3, 19. (1) Pliny, Nat., Hist., Xiii, 32, 3, Xxii, 32, 104, Xv. 8, 33 - 34, (2) Lucani, Bel. Civ., Ix. 520. (3) Haynes, E. L., Op. Cit., P. 15. (4)Herodotus, Iv. 175. (5)Salust, Bel. Jig. Lxxix. (6)Lnçani, Bel. Civ., Ix. 520, (7)Strabo Geog., Xvii. 3, 20. (8)Barker, G. W. W., Gilbertson, D. D., Griffin, C. M., Hayes, P. P. And Jones, D. A. (9) "The Unesco Libyan Valleys Survey V: Sedimento Logical Properties Of Holocene Wadi Floor And Plateau Deposits In Tripolitania, North - West Libyan Libyan Studies, Vol. 14, 1983, Pp. 69 - 84; Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W.," The Unesco Libyan Valleys Survey iv The 1981 Seasn" Libyan Studies, Vol. 14, 1983, P. 54, Herodotus, Iv. 183. (10)

من الباحثين على أن المنطقة كانت مزدحمة بالإنسان وكثيفة بالأشجار والنبات أكثر مما هي عليه الآن.(1).

ووجود تلك العناصر مجتمعة لا بد أن يرتبط بسقوط كمية أكبر من الأمطار في تلك الفترة.

وكانت الأكثرية من مناطق المدن الثلاث مندهرة في العصر الروماني وتدلّ مخلفاتها في عدد من المناطق على أنها كانت حقولًا زراعية هامة وأنها استمرت كذلك حتى القرن الرابع عندما بدات أحوال البلاد تتصول إلى حالة من التأخر والاضمحلال بلغت ذروتها في القرن السابع، وقد حاول بعض الكتّاب نسبة ذلك للفتح العربي<sup>(2)</sup>، ولكن هذا القول لا يستند إلى الحقائق العلمية إذ يرجح عدد من الباحثين أن القرن السابع قد شهد بدء فترة جفاف قاسية في العديد من مناطق العالم<sup>(3)</sup>.

ويرى بعض الباحثين أن الكبريت من بين مصادر الثروة حيث كان يصدر من منطقة الخليج<sup>(4)</sup>، كنذلك السمك والارجوان الذي يصطاد من شواطىء المدن الثلاث<sup>(5)</sup>.

كانت تلك نبذة بسيطة عن جغرافية المدن الثلاث ومصادر الثروة فيها، حاولنا فيها جاهدين توضيح الأحوال المناخية التي سادت في العصر الروماني ودورها في النشاط الزراعي والنباتي والرعوى.

Rebuffat, R., " Dix Ans Recherhes Dans Le Predesert De Tripolitain Libya Antiqua, (1)

Vol. Xiii – Xiv, 1976 – 1977, P. 87; فيوزي فهيم جاد الله وبين لبيبا والسودان في العصور القديمة، ومُتم الإثار العابية، الحامعة

فسوزي فهيم جاد اللسه «بين ليبيا والسسودان في العصبور القسديمة» مؤتمسر الأثار العسربية، الجسامعة العربية، القاهرة، 1973م، ص 2.

Julien. Ch. A., Op. Cit. P. 14; (2) عبدالعزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 229 \_ 230.

Huntngton, E., Civilisation And Climate, London, 1924, Pp. 315FF. (3)

Romanelli, P., La Cirenaica Romana, Verbania, 1943, P. 29. (4)

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P. 63; Law, R. C., "The Garamantes And (5) Trans – Saharan Enterpricein Classical Times", The Journal Of African History, Cambridge At The University Press, 1967, Vol. Viii Nos. 1, 2, 3, P. 187.





يعتبر الفينيقيون من أول الشعوب التي عرفتها المنطقة الغربية من ليبيا، إذ بدأت السفن الفينيقية تتجه إلى الشواطىء الليبية منذ الألف الأول<sup>(1)</sup> ق.م نظراً لوقوعها في طريق رحلاتهم المتجهة إلى إسبانيا مصدر المعادن في العصور القديمة<sup>(2)</sup>، وعندما أدرك الفينيقيون الأهمية الاقتصادية للساحل الليبي<sup>(1)</sup>، شرعوا في تأسيس مراكزهم التجارية حيث إنهم اختاروا مواقع هامة على الساحل انشاؤا

Stanford Research Institute, Area Hand Book For Libya, Prepared For The Amrican (1) University, December, 1969, P. 21; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 25; Department Of Artiquites, Historical And Archaeological Cuide To Leptis Magna, 2nd Edition, Published By The Department Of Antiquities, Tripoli, 1981, P. 6, Bulugma, H., «Ethnic Elements in Western Coastal Zone of Tripolitania» "Field Studies In Libya, Research Papres Series No. 4 «1960» Department Of Geography Durham Colleges In The University Of Durham, P. 112;

مصطفى محمد فارس «الحياة الثقافية في ليبيا القديمة» مجلة البحوث التاريخية السنـة السادسـة، العدد الثانى، يوليو 1984م، ص 413.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 25. (2

Hamond, L. G. N. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 596; Haywood, R. M., Ancient (3) Rome, David Mckay Company, Inc., New York, 1967, P. 13;

محمد السيد غلاب ، الساحل الهينيقي وظهيره في الجغرافية والتباريخ، الطبعة الأولى، دار العلم الملايين، بيروت، 1969م، ص 484، محمد سليمان ايوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، الطبعة الأولى، دار المصراتي للطباعة والنشر، طرابلس، 1969م، ص 137.

فيها تلك المراكز التي اكتسبت أهمية كبرى وشهرة عظيمة نتيجة للتبادل التجاري النشيط<sup>(1)</sup>، وقد دفعتهم إلى ذلك عدة عوامل في مقدمتها تعرض بالدهم للحصار والغزو من قبل الأشوريين<sup>(2)</sup>، والصراعات الداخلية<sup>(3)</sup>، إضافة للمطامع الاقتصادية<sup>(4)</sup> التي شجّعتهم للبحث عن موارد مالية، تجارية وزراعية وصناعية، وفتح أسواق جديدة أمام تجارتهم ومنتجاتهم الصناعية.

وكانت مدينة لبدة الكبرى<sup>(5)</sup> أهم المراكز التجارية التي اسسها الفينيقيون على الساحل الليبي، ويذكر سيليوس<sup>(6)</sup> أن تأسيسها قد تمّ على يعد جماعة من صُورْ، ومع ذلك يشير سالوست أن المؤسسين كانوا من أهل صيدا الذين قرروا تحرك أوطانهم بسبب نزاع داخلي وقدموا إلى المنطقة بين السرتيس الكبرى والصغرى<sup>(7)</sup>.

وارى أن المؤسسين كانوا من أهل صُورٌ على اعتبار أن مدينة صبراتة أسست من قبلهم، وربما لم يكن المؤرخون الرومان يمينزون كثيراً بين أهل صور وأهل صبيدا.

أما عن الزمن الذي تأسست فيه المدينة فهو غير محدد بسدقة (١٥)، إذ ربما لم

Merighi, A., Op. Cit., P. 4; (1) الإدارة العامة للأثار، 1972م ص8.

- (2) محمد السيد غلاب، المرجع نفسه، ص 478 ـ 479.
- Sallust, Bel, Juc., Lxxviii. (3)
- Hamond, L. G. N. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 596; Haywood, R. M., Op. Cit., (4) P. 13
- للمزيد عن تأسيس لبدة الكبرى وأهميتها وإمكانية أن تكون مركزاً لقبيلة المكاي قبل تساسيسها من قبل الفنيقيين، انظر:
- Merighi, A., OP. Cit., Pp. 24. 27; Warmington, B. H., "Sem. Mic. Lib. Nor. Afr.", Op. Cit., P. 167.
- Silius Italicus, Pon., 111. 256. (6)
- Sallust, bel. Jug., Lxxviii; Graham, A., Op. Cit., P. 6. (7)
- (8) يترجح بعض الساحثين أن لبدة الكبيرى أنشئت قبيل عنام 600 ق.م ولكنني لا أتعق معهم لسببين أولهما عدم ذكر هيرودوت للمدينة وثانيهما لم يُعثر على مكتشفات أثرية أقدم من القرن الخنامس ق.م حول ذلك أنظر.
- Hamond, L. G. N. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 596; Jenkins, G. K., "Some Ancient Coins of Libya", The Society For Libyan Studies, Fifte Annual Report,

تُستوطن بصفة دائمة قبل أواخر القرن السادس بالنظر إلى ما ذكره هيرودوت من أن القرطاجيين والمكاي(1) قد طردوا داريوس من منطقة نهر كينبس(2) «وادي كعام» ولم يذكر هيرودوت مدينة لبدة في حديثه، وهدا يعني احد أمرين: إما أن المدينة في ذلك الوقت كانت صغيرة وغير ذات أهمية عند طرد داريوس ولم تساهم في ذلك أو أن المدينة لم تتأسس بعد، ومع ذلك فيان هذا البراي الأخير يستند إلى بعض المكتشفات الأثرية التي عُثر عليها في المدينة والتي تؤرخ بعام 500 ق.م(1).

وتعتبر مدينة صبراتة من المراكز الفينيقية الهامة(1) بين السرتين الكبرى والصغرى ولقد قام بتأسيسها مهاجرون من صور(1)«TYRIAN». اما عن تاريخ تأسيسها فهو غير معروف على وجه التحديد، إذ لم تذكرها المصادر القديمة قبل أواخر القرن الرابع ق.م ولكن من خلال المكتشفات الأثرية(1) ربما أنشئت في القرن

1973 – 1974, P. 32; Boardman, j., The Greeks Dover Seas, Penguin, 1964, P. 222, Kenrick, Ph. M., Excavations At Sabrata 1948 – 1951, Society For The Promotion Of Roman Studies Journal Of Roman Studies Monograph No. 2. Pritain, 1986, P. 275,

(1) كان المكاي من بين القبائل الليبية المقيمة على الساحل إلى الغيرب من النسام ونيس حيث امتدت منطقة استقرارهم إلى وادي كينبس، وكانت لهم هجرة موسمية إلى المناطق الداخلية عندما تشح المياه في فصل الصيف على الساحل، انظر

Diodorus Of Sicalis, iii. 49; Herodotus, Iv. 175, Scylax, 109; Pliny, Nat. Hist., V. 4; Ptolemy, iv. 4. 6.

Herodotus, V. 42; Perroud, C., De Syrticis Emporiss, P. 200. (2)

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P. 62; Archeological News, Libya Antiqua, Vol. (3) Xi - Xii, 1975, P. 300.

(4) يدور الكثير من الجدل بين الباحثين حول اسم صبراتة واحتمال وجود مدينة أخرى في الداخل تحمل نفس الاسم، حول ذلك انظر

Ward, Ph., Sabratha A Guide For Vistores, The Oleander Press Copright, 1970, P. 19; Merighi, A., Op. Cit., Pp. 17 – 19.

Sillius Italicus, Bon. Iii. 256. (5)

(6) من اهم الآثار الدالة على إنشاء صبراتة في العصر الفنيقي، اساسيات الجدران والفضار الإغريقي من القرن السادس واوائل القرن الخامس، وقد بيّنت الاكتشافات الكثير من جدران المباني التي أنشئت في العصر الفينيقي ثم بنيت عليها المباني الرومانية في منطقة سوق المدينة ومناطق اخرى. انظر

Kenrick, Ph., M., "Excavation At Sabratha, 1948 – 1951," Libyan Studies, Vol. 13, 1982, P. 58.

السادس أو قبله بقليل(١).

أما مدينة أويا<sup>(2)</sup> فهي ثالثة مدن الساحل الليبي الهامة إذ شكّلت ميناء بحرياً يربط بين لبدة وصبراتة ولا يُعرف تاريخ تأسيسها بالتحديد، ويحرجّح بانها ليست أقدم من القرن الخامس<sup>(3)</sup>، ويذكر سيليوس بأن مؤسسيها مهاجرون جاءوا من صقلية «ينتمون إلى أصل فينيقى ربما من صيدا» واختلطوا بالسكان الإفريقيين<sup>(4)</sup>.

ويرجّح بعض الباحثين<sup>(5)</sup> اشتراك الليبيين في تأسيس المدينة، وربما يكون هذا صحيحاً اعتماداً على قول سيليوس: إن المؤسسين قد اختلطوا بالإفريقيين.

إضافة للمدن الرئيسية السابق ذكرها، وُجدت مراكز اخرى صغيرة تربط بين الله المدن، مثل اساريا (قرية سعيد أو المايا) وفاكس (أ) «ربما تقع تحت الطويبية وهي واحة بين الزاوية والمايا» وإلى الشرق من لبدة توجد عدة مراكز أهمها كاراكس (7)، وحصن يوفرانتا (6) «سرت الحالية»، ويمكن أن نعتبر مذابح الأخوين في المواقع التي قامت بدور سياسي واقتصادي في العصر الفينيقي (9)، ويرى أحد الباحثين (11) أن تصدير الكبريت من مستودعات موقتا (11) أعطى أهمية لمرفأ مذابح الأخوين فيلايني.

Merighe, A. Op. Cit., P., 22.

Jenkins, G.k, "Som, Anc. Coin. Lib." Op. Cit., P. 32, Baker, T., "Archiological (3) News 1968, Tripolitania "Libya Antiqua Vol. 5, 1968, P. 199.

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P 63, Reynolds, J. And Wardperkins, J B., In- (5) scription Of Roman Tripolitania, B. S. R., 1952, Pp. 63FF.

Ibid, PP. 167F. (10)

<sup>(1)</sup> اختلف الباحثون في تحديد تاريخ إنشاء مدينة صبراتة وإن كانت معظم التواريخ المدكورة تقع ما بين القرنين السابع والخامس، حول ذلك انظر:

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P 63, Ward, Ph., Sab., Op. Cit., P. 21; Kenrick, Ph. M., Excav Sab., Prit., 1986, Pp. 50, 123, 128.

<sup>(2)</sup> للمزيد عن اسم اويا وتأسيسها انظر.

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, J., Op. Cit., Pp. 163FF. (8)

Ibid PP. 155 FF. (9)

<sup>(11)</sup> وهي منطقة تقع بين خليج السدرة ومذابح فيلايني وبوشيفة.

وكانت جميع تلك المواقع في بدايتها عبارة عن مراكز تجارية تطوّر بعضها إلى مدن تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية (أ)، وكانت «ولا شك» مرافىء جيدة على شاطىء بمتاز بالقسوة (2) في بعض المواضع أنذاك.

اما قرطاجة فقد كانت أكبر المدن الفينيقية على ساحل شمال أفريقيا، نشأت فيما بين 814 ـ 813 ق.م تقريباً، وفي 700 ق.م أصبحت على درجة كبيرة من القيوة(د) وبذلك حلّت محل بلاد الفينيقيين الأصلية التي اضمحلت تحت ضربات الأشوريين، وقد استغلت قرطاجة المطامع الإغريقية في السيطرة على غربي البحر المتوسط ونصّبت من نفسها حامية للمستعمرات الفينيقية في هذه المنطقة(ا).

وعندما حاول اليونانيون السيطرة على جزء من الساحل الليبي الغربي وتأسيس مستعمرة يونانية على نهر كينبس في عام 514 ق.م(5) بزعامة داريوس، ابن ملك إسبرطة، حيث نزلوا بالقرب من مصب الوادي واسسوا مدينة باسمه، تمكّن القرطاجيون من طرده وتدمير مدينته بمساعدة قبيلة المكاى الليبية(6) بعد

(1)

Stan. Res. Inst., Op. Cit., P 21, Haynes, E. L., Op. Cit., P. 25.

Hamond, L. G. N., And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 1094. (2)

Strabo, Geog., Xvii. 3. 15; The Cambridge Ancient History, Ed. Bury, J. B., Cook, (3) A. S. And Adcok, A. M., Vol III, Cambridge At The University Press, 1925, P. 649; Cary, M. And Scullard. H. H., A History Of Rome, Third Edition, 1975, P. 116; Scullard H. H., A History Of The Roman World "From 753 – 146 B. C.," Third Edition, London, 1961. Pp. 133 – 134.

<sup>(4)</sup> إبراهيم نصحى، تاريخ الرومان، الجزء الأول، منشورات الجامعة الليبية، كلية الأداب، ص 245.

<sup>(5)</sup> اختلفت المراجع في تصديد تاريخ هذه الحملة إذ إن البعض يصددها بعام 520 ق.م ويحددها البعض الأخسر بعام 517ق.م ولكن الراي الغالب والذي أميل إليه، أن الحملة وقعت في 514 ق.م انظر:

رجب عبدالحميد الأثرم، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي، الطبعة الثانية، المنشأة الشعبية للنشسر والتوزيع والإعلان، من 126؛

Abdelalim. M. .. K., "Libyan Natianalism And Foreign Rule In Graeco - Roman Times" Libya Antiqua, Printed In France, Unesco, 1986, P. 154.

Herodotus, V. 42; Goodchild, R.G., Cyrene And Apolonia, Pullished By Dep. Of (6) Antiquites 1970, P. 10.

محمد أبن المحاسن عصفور، المدن الفينيقية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1981م، ص 75.

مضي ثلاث سنوات من تأسيسها، ولا نعرف على وجه التحديد كيف تمكن داريوس من تأسيس مدينته دون معارضة من القبائل الليبية أو من القرطاجيين، ويبدو أن الإغريق قد تفاهموا مع الفينيقيين الذين سبقوهم إلى المنطقة ومع القبائل الليبية، أما قرطاجة فربما لن تعير الأمر اهتمام كبير في بدايته ولكنها أدركت في نهاية الأمر خطورة تسرب العناصر الإغريقية إلى هذه المنطقة التي تعتبرها من المناطق التابعة لنفوذها ولذلك بادرت في القضاء عليها(1).

ويظهر أن قرطاجة فرضت حمايتها على مناطق المدن الثلاث بعد هذا الحدث<sup>(2)</sup>، حيث أصبحت حريصة على الحيلولة دون وقوعها تحت النفوذ اليوناني ومنعت الرومان من ممارسة نشاطهم التجاري إلاّ تحت إشراف القرطاجيين ورقابتهم، كما جاء في بنود المعاهدة الأولى التي عُقدت بين الطرفين في أواخر القرن السادس<sup>(3)</sup>، والمعاهدة الشانية في 348 ق.م وقد نصت على أن الرومان لا يتاجرون ولا يؤسسون مدينة في المنطقة ولا يمكثون فترة أطول مما تتطلّبه الحاجة لأخذ المؤن أو إصلاح سفنهم إذا لجأت هناك بسبب الضغط أو الخوف من الأعداء، أو بسبب سوء حالة الجو على أن يرحلوا في غضون خمسة أيام<sup>(4)</sup>.

وقد أورد بعض المؤرخين والباحثين<sup>(5)</sup> تواريخ أخرى لهذه المعاهدات، ولكن يبقى ما ذكره بوليبيوس عن هذه المعاهدات أقرب للصواب لدليل اللغة العتيقة التي صيغت بها والفترة الزمنية الفاصلة بين المعاهدتين<sup>(6)</sup>.

أما عن سبب هذا الحظر من قبل قرطاجة على علاقات المدن الثلاث مع الدول الأخرى، فيرى بعض الباحثين أنه راجع لأسباب أمنية ودفاعية في باديء

Merighe, A., Op. Cit., P. 30. (1)

(2) تحدد بعض المراجع تاريخ بداية السيطرة القرطاجية بعام 500ق.م. حول ذلك انظر:

Graham. A. Op. Cit., PP. 6, 8 — 12; Merighi, A., Op. Cit., P. 29.

Polybius, iii. 22, L. C. L, Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., PP. 55, 58, 116. (3)

Polybius, Hist., iii. 24; Warmington, Cart. Op. Cit., P. 48; (4)

رشيد الناضوري، تاريخ المغرب الكبير، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م، جــ1، ص 241.

Livy, Vii. 28. 2, 38. 1; Diodorus Siculus, Xvi. 69; Cambridge Ancient History Vol. (5) Vii, Camridge, 1928, Pp859FF.

Pol ybius, Hist., iii. 22, 24. (6)

الأمر(1)، ولكن هذا قد يكون سبباً ظاهرياً يحمل وراءه رغبة قسرطاجة في السيطرة على تجارة المدن مع أواسط أفريقيا، وعدم السماح بوجود منافس تجاري لها في أفريقيا وفي غرب البحر المتوسط، ولعل ما يؤكد السيطرة القرطاجية على مناطق المدن الثلاث قيامها بتصديد مناطق الحدود فيما بين منتصف القرنين السرابع والخامس(2) مدع الإغربيق المسيطرين على منطقة قدوريني حسب مدا أورده سالوست(3).

وكانت قرطاجة لا تسمح بالتجارة الإغريقية غرب مـذابح الأخوين فيلايني<sup>(4)</sup> ولعـل ذلك راجـع إلى خشيتها من امتـداد السيطرة الإغـريقية على منـاطق المدن الثلاث التى تمثّل اقصى امتداد لنفوذها نحو الشرق.

ويسرجّع أن البطالمة قد احتلوا جنزءًا من المنطقة بالقرب من أيوفسرانتا ماكومادس<sup>(5)</sup> «سرت»، حيث يشيس استسرابو إلى أن الحدود بين القسرطاجيين والبطالمة أصبحت عند هذه المنطقة<sup>(6)</sup>.

وكان للأحداث التي تدور في حوض البحر المتوسط اثرها على المدن الثلاث، حيث أن قرطاجة كانت في صراع طويل مع الإغريق من أجل السيطرة على البحر المتوسط وجزره خصوصاً صقلية، وفي هذا الإطار تحالف أجاتوكليس طاغية سيراكوزة مع أفيلاس حاكم قوريني البطلمي وينص هذا التحالف بأن يقدم أفيلاس مساعدات عسكرية إلى أجاتوكليس في حربه مع قرطاجة مقابل أن يتنازل له عن حكم أفريقيا() بعد الانتصار على قرطاجة، ويحكم أجاتوكليس صقلية بعد طرد القرطاجيين منها، وتنفيذاً للمعاهدة أعد أفيلاس قوة عسكرية من عشرة ألاف جندي(6) من المشاة وستمائة فارس(9)، وقد ساعد في إعداد تلك القوات قدوم جموع

(1) إبراهيم نصحى، جـ 1 العرجع نفسه، ص 211.

Merighi, A., Op. Cit., PP. 32 – 33. (2)

Sall ust, Bel. Jug., Lxxix. (3)

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed., Reynolds, J., Op. Cit., P. 167. (4)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 28. (5)

Strabo, Geog., Xvii. 3, 20; Merighe, A., Op. Cit., P. 37. (6)

Diodorus Of Sicalis, Xx. 40. (7)

<sup>.</sup> (8) محمد أبو المحاسن عصفور، المرجع نفسه، ص81.

Merighe, A., Op. Cit., P. 42. (9)

كبيرة من اثينا نتيجة لارتفاع اسعار اللحوم والقمح مما دفعهم إلى الهجرة إلى قوريني واستخدمهم افيلاس في جيشه (١) الذي زحف به على افريقيا عبر المدن الثلاث والتي لا نعرف شيئاً مؤكداً عن مصيرها من جرّاء تلك الكتلة البشرية الجائعة والتي ارجّح بأنها قد تركت المدن الثلاث في اسوا حال نظراً لحاجتها للمؤن والماء بعد عبورها منطقة سرت القاحلة التي بالضرورة قد استنفذت جميع ما تحمله هذه الكتلة البشرية الهائلة، ولا نعتقد بأن الحملة قد لاقت مقاومة من المدن الثلاث لسببين: أولهما كثرة أعداد الحملة في حالة تعرضها للهجوم.

وانضمت قـوات افيلاس التي تـزيد عن عشـرة الاف مقـاتـل إلى جيش أجاتوكليس البالغ عدده أربعة عشر الف جندي<sup>(1)</sup>، ولكن الوفاق لم يـدم طويلاً بين الحليفين حيث قُتـل أفيلاس في عـام 308 ق.م على يد حليف متهماً إيـاه بخيانـة التحالف<sup>(1)</sup>، واستغل أجاتوكليس الظروف السياسية التي تمر بها قرطاجة<sup>(2)</sup>، واحتـل عدداً من المدن التابعة لها، عاد بعـدها إلى سيـراكوزه وبـذلك أعطى القـرطاجيين فرصة مناسبة لمهاجمة جيشه وهزيمته ولم تجد قرطاجة صعوبة بعد هذا الانتصار في عقد معاهدة «صلح» مع أجاتوكليس أنهت الحرب بينهما في عام 305 ق.م<sup>(6)</sup>.

ومن خلال الأحداث السابقة، نصبل إلى نتيجة عامة وهي أن المدن الثلاث أصبحت تحت السيطرة القرطاجية الكاملة(٢)، خصوصاً قبل منتصف القرن الشالث لأن قرطاجة بعد هذه الفترة تعرّضت لحرب طاحنة(٥). ومن المسلّم به أنها خففت من سيطرتها على المدن الثلاث كارهة(٥)، ولعلّ مما يؤكد ذلك أن توسم المدن الليبية

(2)

(4)

<sup>(1)</sup> رجب عبدالحميد الأثرم، المرجع نفسه، ص 48.

Merighe, A., Op. Cit., P. 43.

<sup>(3)</sup> محمد أبو المحاسن عصفور، المرجع نفسه، ص 81.

Diodorus Of Sicalis, XX. 42.

<sup>(5)</sup> كانت قرطاجة في تلك الفترة تمر بمشاكل داخلية، إذ أن بوميلقار أحدد أفراد الطبقة الحاكمة كان يحاول الحصول على سلطة مطلقة، ولكنه قُتل قبل أن يتمكّن من النجاح.

<sup>(6)</sup> محمد أبو المحاسن عصفور، المرجع نفسه، ص 81.

Graham, A., Op. Cit., P. 6; Arcangelo, Ch., Tripolitnia E Cirenaica, Iii a Edizione, (7) Milano – Bergamo, 1912, P. 33.

<sup>(8)</sup> خاضت الدولة القرطاجية في القرن الثالث حرب طاحنة ضد روما انتهت بتدميرها.

C. A., Hist, Vol. Vii, P. 682. (9)

بشكل ملموس قد تم في النصف الأخير من القرن الثالث(١).

وقد ارتبط تاريخ المدن الشلاث بقرطاجة، وكانت مدينة لبدة على الأرجح عاصمة لها حيث أكد لفيوس بأنها المدينة الرئيسية وأن قرطاجة فرضت عليها تالنتاً واحداً<sup>(2)</sup>، ويعتقد بعض الباحثين<sup>(3)</sup> انها كانت تؤلف منطقة إدارية واحدة، وربما كان لها مجلس عام يجتمع مرة واحدة كل عام، ومعلوماتنا عن أحوال المدن السياسية قبل العصر الروماني قليلة جداً حيث لم يرد ذكرها إلا في بعض المصادر الجغرافية، وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية أن المدن الشلاث لم تتوسع بصورة ملموسة إلا في القرن الثالث<sup>(4)</sup>، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى العزلة التي فرضتها قرطاجة عليها وفقاً للمعاهدات التي عقدتها مع روما، والتي كان من شأنها احتكار قرطاجة لجميع عمليات الاستيراد والتصدير<sup>(3)</sup>. ونتيجة لهذه السياسة القرطاجية المبنية على إبعاد النفوذ الأجنبي عن المراكز التجارية، والرقابة الصارمة عليها، تمكّنت قرطاجة لذلك من الاحتفاظ بسيادتها عليها لعدة قرون<sup>(6)</sup>.

وقد اتبعت قرطاجة اسلوباً ابتزازياً نصو المدن الشلاث عن طريق فسرض الضرائب الباهظة والتي يقدرها المؤرخ ليفيوس<sup>(7)</sup> بنصو تالنت<sup>(6)</sup> يـومياً على مدينة لبدة، التي كانت المركز الإداري والمالي للمدن الشلاث، وقد اشرّت هذه الضسريبة على تقدم المدن الاقتصادي والسياسي.

كما كانت المدن الثلاث ملزمة بتحمل اعباء الحروب التي تخوضها قرطاجة، عن طريق إمدادها بالفرق العسكرية (١)، مثال ذلك تجنيد حنيبعل في عام 219 ـ

Kenrick, Ph. M., Excav. Sab. Prit., 1986, Pp. 313 – 314. (1)

Livy, Xxxiv, 62. 3. (2)

Merighe, A., Op. Cit., P. 59; Warmington. B. H., "Sem. Mic. Lib. Nor. Afr." Op. (3) Cit., P. 167.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 28. (4)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 81. (5)

Merighe, A., Op. Cit., Pp. 49 – 50, (6)

Livy, Ix. Xxxiv, 62; Polybius, I. 82. (7)

(8) التالنت يساوى حوالى 230 جنيها إسترلينياً.

Graham, A., Op. Cit., P. 6; C. A., Hist., Vol., Vii, P. 682. (9)

218 ق.م لأربعمائة وخمسين فارساً من المدن الفينيقية اثناء حربه مع روما(1)، كذلك تمدها بالمؤمن وكان محظوراً عليها الاحتفاظ بقوات بحرية أو برية خاصة بها(2). إضافة إلى ذلك كانت قرطاجة تحصل على العمال والبحارة من المدن الفينيقية(3).

اما بخصوص الشؤون الداخلية فمن المرجّع أن المدن الثلاث " " " بقسط من الحرية (٩)، حيث ذكر سالوست أن أهل لبدة كانت لهم قوانينهم الخاصة (٤)، التي احتفظوا بها لفترة طويلة، و " " أن المدن الثلاث استخدمت لقب سوفيت (٩) «SUFETE» وهي كلمة فينيقية بمعنى قاض ، ورغم أن الدليل السوحيد على استخدامها قد جاء من نقوش تعود الفترة الرومًانية (١)، ولكنه مستمد من دستور المدينة الأصلي الذي ربما يطابق دستور قرطاجة (١٥)، وتشير نقوش لبدة إلى صنف أخر من القضاة يسمى موهازيم (٩) «MUHAZIM» «بمعنى الجابي»، وترجع تلك الوظيفة إلى العصر الفينيقي على الأرجح، وكان من اختصاص هؤلاء المسؤولين تحصيل الغرامات، وتزويد الأسواق بالمعدات والأدوات وجمع الضرائب (١٥)، ويرجّع وجسود " أخر يسمى سهم «SHUM» ويعتبر هذا القاضي مسؤولًا عن وجسود " أخر يسمى سهم «SHUM» ويعتبر هذا القاضي مسؤولًا عن

- Merighe, A., Op. Cit., P. 60. (1)
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 29; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 10. (2)
  - (3) شارل اندریه جوایان، تاریخ افریقیا، ترجمة طلعت اباظة، ص47.
- (4) يقترح بعض الباحثين وجود عدة انظمة في المدن الثلاث مثل القضساة والجمعية الشعبية والمجلس البلدى ومجلس الشيوخ، حول هذه الانظمة المقترحة، انظر:

Merighe, A., Op. Cit., P. 56.

Sallust, Bel. Jug., LXXViii. (5)

- Warmington. B.H., "Sem, mig. Lib. Nor.Afr.", Op. Cit., P. 170. (6)
  - (7) أظهر نقش بونيقي اسمين من القضاة المحليين وهما موكر وبلين، انظر:

Jenkins, G. K., "Som, Anc, Coin. Lib. Trip.", Op. Cit., P. 34.

(8) للمزيد عن دستور قرطاجة، انظر:

ابراهیم نصحی، حد 1 من 248، وما بعدها.

I.R.T., 599. (9)

- Elmayer, A. F., "The Reinterpretation Of Lation Punic Inscriptions From Roman (10) Tripolitania" Lib. Stud., Vol. 15, 1984, P. 93.
- Irt. No., 319; Elmayer, A. F., "Reint. Lat. Pun. Insc. Rom. Trip." Op. Cit., P. 93. (11)

واستمر القرطاجيون مسيطرين على المدن الشلاث حتى اندلعت الحرب البونية<sup>(1)</sup> بينهم وبين الرومان نتيجة لأسباب متعددة لعل أهمها التنافس التجاري والسيطرة على البحر المتوسط<sup>(2)</sup>.

أما السبب المباشر للحرب فيدور حول السيطرة على مضيق ماسينسان، وقد انقسمت الحرب إلى ثلاث مراحل رئيسية، كانت اولها قد استمرت من 264 ـ 241 ق.م حيث كانت نتائجها وخيمة على القرطاجيين، ولكنها لم تفقدهم السيطرة على جميع المستعمرات التي كانت في حوزتهم (أ)، أما الحرب الثانية فقد استمرت من 218 ـ 202 ق.م وشهدت رحاها مناطق متعددة والتقى فيها اعظم القواد (أ)، وكانت نهايتها وبالاً على قرطاجة التي خسرت معركة زاما عام 202 ق.م واضطرت إلى قبول الصلح (أ) الذي استغله حليفها ماسينيا (أ) لصالحه.

- (1) لا نريد بذكرنا الحرب البونية أن نخوض في تفاصيل هذه الحرب ونتائجها، إنما نريد أن، تلقي بعض الضوء عليها لنصل إلى أثر هذه الحرب على إقليم المدن الثلاث الذي نحن بصدد دراسته.
- Bulugma, H., Op. Cit., P. 112. (2)
- Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., Pp. 116F; Ettore, R., Op. Cit., P8. (3)
- (4) انقسمت الحرب الأولى إلى ثلاثية مراحيل، ودارت رحاهيا في عدة منياطق، وكانت جيلٌ نتائجهيا في صالح الرومان الذين سيطروا على صقلية والجزر المجاورة لها ودفعت قبرطاجية 3200 تالنت، والت السيادة البحرية للرومان في غرب المتوسط، وقام المرتزقة في الجيش القرطاجي بالثورة على الدولية القرطاجية التي لم يبق امامها إلا التوسع في اسبانيا وافريقيا للمزيد من المعلومات عن ذلك، انظر Polybius, Iii. 22, 33 36, 67, 75 FF; Strabo, Geog., Xvii. 3. 15;
  - رشيد الناضوري، نفس المرجع، ص 244 ـ 254.
- (5) شهدت هذه الحرب اعظم قائدين في العصبور القديمة وهما هانيبال وسكبيو ودارت رحى الحسرب في إيطاليا وافريقيا وصنقلية، وانتهت بانتصار الرومان الذين فرضوا شروطاً قاسية للغاية على غريمتهم قرطاجة، حول ذلك انظر:
- Livy, Xxi. 2, Xxii. 47; Strabo, Geog. Xvii. 3, 15; Polybius, Ii. 13, 7.
- Law, R. C. C., Op. Cit., P. 190; Graham, A., Op. Cit., PP. 8 13; (6)

  . 288 ـ 269 ـ المرجع نفسه، ص 299 ـ المرجع نفسه، ص
- (7) كان ماسينيسا يجمع إلى جانب موهبته القتالية حنكة سياسية كبيرة استطاع بها أن، يكُون دولة قوية في أعقاب الحرب البونية الثانية وأن يهتم بالزراعة والتجارة وينشسر الثقافة الفنيقية في ربوع تلك الدولة، وكان يتطلع لقيام دولة تشمل ما يعرف اليوم بالجزائسر وتونس والمدن الثلاث وأن تصبيح قرطاجة عاصمة لها، صادق الرومان واصبح حليفاً لهم وقدم لهم مساعدات قيّسة في الحرب البونية الثانية كانت من أسباب نصرهم على قرطاجة بفضل قوة فرسانيه وشجاعتهم ودرايتهم بطرق الحرب القرطاجية، لمعلومات اكثر حول ماسينيسا وسياسته تجاه قرطاجه وتغير موقف الرومان منه، انظر

ولا نعرف موقف المدن الثلاث اثناء هذه الحرب ولكن من المرجّع أنها كانت في صف قرطاجة تدعمها بالرجال والمؤن باعتبارها خاضعة لها، ولعل ذكر سيليوس اسم صبراتة وموقعة حربية بين الرومان والقرطاجيين<sup>(۱)</sup> يشير إلى وصول الحرب إليها ويؤكد بعض الباحثين أن الرومان قاموا بحملة حربية بحرية على المدن الثلاث في عام 253 ق.م<sup>(2)</sup> ولعل في ذلك دليلاً على موقف المدن الثلاث من الحرب خصوصاً وأن حنيبعل قام بتجنيد أربعمائة وخمسين فارساً من المدن الفينيقية أثناء الحرب البونية الثانية (۱).

وطبقاً لشروط الصلح عمل الرومان على القضاء على قوة قرطاجة والحيلولة دون استعادتها لنشاطها السابق، وذلك بتشجيع حليفهم وصديقهم ماسينيسا على توسيع حدود دولته على حساب ممتلكات قرطاجة، إذ استغل معاهدة 201 ق.م بين الرومان والقرطاجيين عقب معركة زاما، والتي تنص في احد شروطها بأن ترد قرطاجة لماسينيسا جميع الممتلكات التي كانت في حوزته أو حوزة اسلافه أن وجاءت هذه العبارة الغامضة عن قصد من قبل الرومان ليتمكنوا من إثارة المشاكل بين قرطاجة وجيرانها في أي وقت يروق لهم، زد على ذلك أن قرطاجة كانت مقيدة بعدم القيام بحرب داخل أفريقيا أو خارجها بدون موافقة الرومان أن ولذلك استغل ماسينيسا هذين الشرطين إلى أقصى درجة ممكنة، لأنه كان يعتبر بقاء قرطاجة إلى جانبه كدولة مستقلة بمثابة شوكة وحائل بينه وبين تنفيذ مطامعه في ضم المدن الثلاث أن لدولته، وعليه أخذ في تغذية شكوك الرومان ومخاوفهم من نشاط قرطاجة وعجّل بالإغارة على الأراضي التابعة لها أن، واعد قواته لاحتلال المدن الثلاث، أما قرطاجة فكانت تتجنّب المواجهة معه، وتكتفي بالشكوى إلى مجلس الثلاث، أما قرطاجة فكانت تتجنّب المواجهة معه، وتكتفي بالشكوى إلى مجلس

Strabo, Geog., Viii. 173, 183., Xvii. 3. 15; Sallust, Bel. Jug; Cambridge Ancient History, Vol. Ix, 1951, P. 116; Geddeda, R. A., The Defens System In Libya During The I – Vi Centuries A. D., Port Land State University, 1978, P. 10;

إبراهيم نصحى، حد 1، ص 336: رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 270 ـ 272.

| إبراميم تصنعي، عند ١٠ في ١٠ در. رسيد التاميوري، المرجع نفسه، هي 270 ــ 272. |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sillius Italicus, Bun., Xiv, 437. L. C. L.                                  | (1)   |
| Cary, M., And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 119.                            | (2)   |
| Merighi, A., Op. Cit., P. 60.                                               | (3)   |
| Polybius, Hist., 1. 3; Scullard, H. H., Op. Cit., P. 266;                   | (4)   |
| سد رستم عصر أغسطس قيصر وخلفائه، بيروت، 1961، ص 31.                          | 1 (5) |

(7) إبراهيم نصحى، حد 1، المرجع نفسه، ص 336.

(6)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 32.

الشيوخ الروماني الذي عمل دائماً على إرسال اللجان التي تحقق في الأمر، وكانت أحكامها إما إلى جانب ماسينيسا أو تترك الأمر بدون الفصل فيه (١)، وفي النصف الأول من القرن الثاني طلب ماسينيسا من قرطاجة السماح له بالمرور عبر المدن الشلاث بحجة مسلاحقة أحد الثائسرين على حكمه الذي فر إلى قورينى وأدركت قرطاجة ما يرمي إليه ولذلك رفضت هذا الطلب فلم يكن من ماسينيسا إلا الإسراع بالدخول إلى منطقة المدن الثلاث بالقوة وسيطر على سهل الجفارة(١)، ولكن قرطاجة تمكّنت من الدفاع عنه وعجز ماسينيسا في الاستيلاء عليه (١).

وفي غضون ذلك أرسلت قرطاجة وفداً لتوضيح موقفها وللشكوى من ماسينيسا الذي أسرع بإرسال مبعوثين لشراء ذمم بعض الرومان<sup>(4)</sup>.

وبعد جهد كبير اقتنع مجلس الشيوخ الروماني بضرورة إرسال لجنة تحقيق على رأسها كاتو الكبير حوالي عام 153 ق.م، والتي قفلت راجعة إلى روما تاركة المشكلة معلقة بدون حل<sup>(5)</sup> ثم أرسلت لجنة أخرى قررت تسليم المدن الثلاث لماسينيسا ودفع تعويض قدره 500 تالنت لماسينيسا لاحتفاظ قرطاجة بهذه المدن دون وجه حق<sup>(6)</sup>.

ومنذ ذلك الوقت انتقلت المدن الثلاث من السيطرة القرطاجية إلى السيطرة النوميدية واهتم ماسينيسا بشؤونها كسائر اهتماماته ببقية دولته<sup>(١)</sup>.

ولكن في هذه الأثناء بدأت المخاوف تساور روما فيما إذا نجح ماسينيسا في السيطرة على قرطاجة بعد سيطرته على المدن الشلاث لانه سيشكّل خطراً لا يقل عن خطر قرطاجة على الرومان ومن هنا طرأ التبدل في الموقف السروماني اتجاه حليفهم ماسينيسا<sup>(6)</sup> الذي استفز قسرطاجة واجبرها على الدخسول معه في حسرب خاسرة بجيش غير مدرب تمكن من هزيمته (9).

- Scullard, H. H., Op. Cit., P. 330. (1)
- Polybius, Xxx; Livy. Ix. Xxxiv. 62; Law, R. C. C., Op. Cit., P. 190. (2)
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 32; blunsum, T., Op Cit., P. 86. (3)
- Livy, Ix, xxxiv, 62. (4)
- Scullard, H. H., OP. Cit., P. 300. (5)
- Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 81; Dep. Antiq. Lep. mag., P. 12; (6)
- (7) هانس فايس «الصحراء الكبرى في ضوء التاريخ» ترجمة مكاييل محرز، الصحراء الكبرى، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 1979م ص 169.
- Geddeda, R. A., Op. Cit., 10; Bulugma, H., Op. Cit., P. 12. (8)
- Scullard, H.H., Op. Cit., P. 300; Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit., P. 12. (9)

ولأن قرطاجة قد أعلنت الحرب<sup>(1)</sup> على ماسينيسا بدون أخذ موافقة روما فقد وجد الرومان الفرصة المناسبة التي يبحثون عنها ليسبقوا حليفهم ماسينيسا في الاستيلاء على قرطاجة بدعوى أنها خرقت معاهدة عام 201 ق.م (2).

اعلن السرومان الحسرب البونية الثالثة (أ) على قرطاجة رغم أنها بالغت في الخضوع والطاعة خشية الحرب (أ)، ولكن هذا لم يمنع الرومان من إعلان الحسرب على قسرطاجة، حيث استمرت الحسرب لمدة شلاث سنوات من 149 ـ 146 ق.م (أ) دافعت فيها قرطاجة بكل غال ورخيص، ومع ذلك تمكن السرومان من تسدميرها وتسويتها بالأرض (أ)، وباعوا خمسين ألفاً من سكانها في سوق النخاسة، وحوّلوها إلى ولاية رومانية اطلقوا عليها ولاية افريقيا (أ).

وبتدمير قرطاجة في 146 ق.م انتهت الحرب البسونية (٥)، التي فتحت المجال المام الاستعمار السروماني إلى افسريقيا، وفي اثناء الحرب البسونية الشالثة تسوفى

<sup>(1)</sup> اعلنت قرطاجة الحرب ضد ماسينيسنا بعد أن جبردها من إقليم طبرابلس، بل تبدخل في الشؤون الداخلية لقرطاجة عندما حاول أن يغرض اشخاصناً موالين له داخل الحكومة القرطاجية، انظر: إبراهيم نصحي، جب 1، المرجع نفسه، ص 338: رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 277.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 32; Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit., P. 12 (2)

<sup>(3)</sup> لم اتنساول هذه الحسرب بالتعصييل لأنه لا ر"سبع المجال لبذلك، وإنصا اشرت إليها لربط الاحسدات السياسية، إذ لم اتطرق لاسبابها وقادتها وعوامل النصر والهزيمة هيها، عن هذه الأمور، انظر Polybius. Hist., V; Romaneli, P., Storia Delle Province Romane Dell Africa, Roma, 1959, Pp. 22FF.

<sup>(4)</sup> عندما أدركت قرطاجة أنها خرقت معاهدة الصلح مع الرومان بحربها لماسينيسا، قامت بعدة أعمال كان القصد منها خطب ود الرومان ومنع انتقامهم، من ذلك أعلنت عن عزمها إعدام القادة العسكريين الذين قادوا الحرب، وأرسلت بعثة سياسية إلى روما تلاها إعلان قرطاجة عن استسلامها بدون قيد أو شسرط، وسلمت أسلحتها وثلاثمائة من أبناء سادتها كرهائن لدى الرومان، ومع ذلك أعلن السرومان عن نيتهم في تدمير قرطاجة انظر:

Strabo, Geog., Xvii. 3, 15; Cary, M. and Scullard, H. H., Op. Cit., P. 158; المرجع نفسه، ص 338 ـ 339.

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., Pp. 223 – 237; Ettore, R., Op. Cit., P. 8. (5)

Soames, J., The Coast Of Barbary, First Pullished, 1938, London, P. 22. (6)

Ogrizer, D., The World In Colour: North Africa, Translation, Rowan, D., Pullishing (7) Company Ltd., Newyork, London, Toronto, P. 40.

<sup>(8)</sup> تعددت مراحل ومسارح الحرب البونية وتخللتها الكثير من المعارك والمعاهدات والنتائج والمفاجأت، وإن كانت معظم النتائج في صمالح الرومان رغم ما بدله القرطاجيون من جهد انظر:

ماسينيسا<sup>(1)</sup> في 148 ق.م وتدخّل الرومان<sup>(2)</sup> في تقسيم دولته بين أبنائه الثلاثـة<sup>(3)</sup>، ثم أعاد توحيدها ابنه مكيبسا «MICPSA» الذي تخلى عن سياسـة أبيه التـوسعية، واستمر في تشجيع طرق الحياة المستقرة والاهتمام بشؤون دولته<sup>(6)</sup>.

ويرجّح أن المدن الثلاث تمتعت بحرية نسبية تحت الحكم النوميدي، فعلى الرغم من استمرارها في دفع الضرائب التي كانت تدفعها لقرطاجة (5)، إلا أن شؤون الحكم الداخلية قد تُركت في أيدي سكان المدن (6)، فكان لها الحرية في الأخذ بأنظمة تطابق القوانين والعادات الفينيقية، ويعلل سالوست هذا التساهل من طرف الحكومة النوميدية أنه راجع الى بُعد المسافة بين المدن الثلاث وكرتا «CIRTA» عاصمة الدولة النوميدية (7)، وهي على الأرجح سياسة مقصودة من قبل مكيبسا قصد من ورائها عدم إثارة الاضطراب في تلك المراكز البعيدة المتشبعة بالحضارة الفينيقية (6).

والاستفادة الهامة التي حصلت عليها المدن الثلاث إبّان الحكم النوميدى هو خروجها من العرالة التي فرضها القرطاجيون عليها حيث أ ت ذات عسلاقات تجارية (٥) مع روما وعدد من المناطق الأخرى.

وخلال العهد النوميدى بدأ يتسرب إلى المدن الثلاث النفود الروماني عن

Dios, Roman History, I – Ii, Leob Classical Library, Mcmliv; Remains Of Old Latin, Iv, Archic In Scriptions; Sextus Julius Frontinus, Iuli Frontini Strtegematon, I – Iv; Warmington, B. H., "The Carthaginian Period" General History Of Africa, Ii Ancient Civilisations Of Africa, Unesco, 1981 Pp. 456ff.

- Cary, M., And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 149; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 10. (1)
  - (2) رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 280: شارل اندريه جوليان، العرجع نفسه، ص 52.
- (3) كان لماسينيسا ثلاثة ابناء شرعيين وهم مكيبسا ملكاً وجولوسا رئيس الإدارة الحربية وماستانبا رئيساً للإدارة القضائية، للمزيد انظر:

Appian, 106; Sallust, Bel. Jug., V; C. A. Hist. Vol. Ix. P. 117.

- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 32; Dep. Antig. Lep. Mag, Op. Cit., P. 13. (4)
- (5) عبدالقادر جغلول، مقدمات في تاريخ المغرب الكبير القديم والوسيط، «ترجمة فضيل الحكيم» الطبعة الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيم، 1982م، ص13.
  - (6) عبدالقادر جغلول، المرجع نفسه، ص 13.
- Sallust, Bel Jug., Lxxviii; Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit., P. 13. (7)
  - (8) إبراهيم نصحى، جـ 1، المرجع نفسه، ص 341.
- Haynes, E.I., Op. Cit., P. 33; Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit., P. 13. (9)

طريق أصحاب رؤوس الأموال مثل هيرينيوس(أالذي استقر في لبدة الكبرى في أواخر القرن الثاني(أ)، واستمرت المدن الثلاث خاضعة لنوميديا ومتمتعة بحرية

نسبية(3) حتى حرب يوجرتا ضد روما.

وقد علمنا فيما سبق أن الرومان تدخلوا في تقسيم المملكة النوميدية بين أبناء ماسينيسا الثلاثة الشرعيين، وعند وفاة اثنين من هؤلاء الأخوة ألت سلطة المملكة النوميدية إلى مكيبسا(<sup>4)</sup> الذي اتجه إلى تقليد ولديه أدهربال وهيامبسال مقاليد الحكم<sup>(5)</sup> ولكنه كان يخشى عليهما من ابن أخيه يوجرتا(<sup>4)</sup>، لهذا السبب أرسله على رأس القوة العسكرية التي أسهمت بها نوميديا إلى جانب الرومان في إسبانيا علم 134 ق.م على أمل أن يقضي نحبه هناك<sup>(7)</sup>.

ولكن يوجرتا عاد إلى نوميديا بعد أن كسب ثقة الروسان وتقديرهم لخدماته الجليلة، (٥) وفي ذات الوقت يحمل اطماعه الخاصة في أن يكون ملكاً على نوميديا (٩)، ولا ولذلك اضطر مكيبسا إلى الاعتراف به أميراً محاولاً التوفيق بينه وبين أبنائه (١٥)، إذ يسرجّح أنه في الفترة ما بين 121 ـ 118 ق.م تبنى الملك مكيبسا أبن أخيه (١١) اعتقاداً منه أن هذه هي الطريقة المثلى لكسب يوجرتا وتأمين مستقبل ولديه في تولى الحكم من بعده، ولذا أوصى بأن يخلفه في الحكم أبناه الشرعيان أدهربال وهيامبسال وأبنه بالتبنى يوجرتا الذي كسب بهذا الإجراء حقاً شرعياً في تولى

<sup>(1)</sup> كان هيرينيوس احد التجار الرومان الذين استقروا في لبدة الكبرى قبل الاحتلال الروماني.

Graham, A., Op. Cit., P. 13, Haynes, E. L., Op. Cit., P. 33. (2)

Hamond, L. G. N. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 1094. (3)

Sallust, Bel. Jug., Cary, M. And Scullard, H. H., OP. Cit., P. 214. (4)

Graham, A., Op. Cit., P. 15. (5)

<sup>(6)</sup> كان يوجرتا ابن غير شرعي لمستعنبعل شقيق مكيبسا، وكان يتصف بسعة الحيلة وشدة الذكاء وقدوة الشخصية والشجاعة، يهوى المخاطرة، وكان طموحه أن يكون دولة قوية في نوميديا. حلول يوجرتا، انظر:

Sallust, Bel. Jug., Vii - Viii; Warmington, B. H., "Cart. Per.", Op. Cit., P461.

Sallust, Bel. Jug., Vi - Vii; Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 214. (7)

Sallust, Bel. Jug., Vii – IX. (8)

Sallust, Bel. Jug., Vii – Viii. (9)

C.A. Hist., Vol. Ix, P. 117. (10)

Sallust, Bel. Jug., Xi. (11)

الحكم(۱)، وبوفاة مكيبسا عام 118 اختلف ورثته الثلاثة في تقسيم الحكم بينهم(١)، وانتهز يوجرتا هذه الفرصه واخذ يعمل بجد في تحقيق اطماعه بطرق مختلفة مستخدماً المؤامرات تارة والرشوة(١) تارة اخرى، إذ يرجّع بانه دبر مؤامرة مقتل ابن عمه هيامبسال في 117 ق.م(١) ولذلك قام اهربال بخطوتين: اولهما ارسل مبعوثيه إلى روما لإبلاغهم بمصير اخيه(١)، والخطوة الثانية استعد لمواجهة يوجرتا ولكن هُزم في اللقاء وهرب إلى روما(١) لعرض قضيته على مجلس الشيوخ الروماني، ورغم أن يوجرتا يعتبر المعتدي ولكن هذا المجلس اتخذ موقفاً وسطاً نظراً للرشاوى التي وزعتها بعثة يوجرتا على بعض اعضاء مجلس الشيوخ(٢)، ونظراً للخدمات الحربية(١) التي سبق وأن أدّاها يوجرتا للرومان في نومانتيا(١) «في إسبانيا، لذلك قرر مجلس الشيوخ الروماني إرسال لجنة (١٥) قسّمت المملكة بين المتخاصمين، عيث حصل يوجرتا على القسم الغربي وادهربال حصل على القسم الشرقي مع حيث حصل يوجرتا على القسم الغربي وادهربال حصل على القسم الشرقي مع المدن الثلاث(١١).

ولما كان هذا التقسيم لا يتمشى مع سياسة يوجرتا التوسعية التوحيدية، لذا قام بالإغارة على إحدى مناطق خصمه لجره على المواجهة (12)، وعندما فشلت تلك الخطة اتجه لتحقيق هدفه بالهجوم المباشر حيث دارت بينه وبين ادهربال معركة

Livy, Epit., 62; C. A. Hist., Vol., Ix, P. 117. (1)Robinson, C. E., Ahistory Of Rome, Methuen And Ltd., London, 1966, P. 131 (2)(3) إبراهيم نصحى، جـ 2، المرجع نفسه، ص 170 \_ 171 (4)Livy Epit, 62; Sallust. Bel. Jug., Xxii, Xxviii. C. A. Hist., Vol. Ix, P. 117; Haynes, E. L., Op, Cit., P. 33. (5)Sallust, Bel, Jug., Xiii, Cary, M. And Scullard, Op. Cit., P. 214. (6)(7)Sallust, Bel. Jug., Xiii. محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء الاستعمار الاستيطاني الإيطالي في ليبيا منشورات جامعة الفاتح مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، 1984، ص25. (8) انظر من هذا القصيل ص 46. (10) Sallust, Bel. Jug., Viii - Ix; Ronbenson, C. E., Op. Cit., P. 131. (9) (10) كانت هذه اللجنة بقيادة ل. اوبيميوس للمزيد عن هذه اللجنة وعن الرشاوي التي استلمها بعض أعضائها من يوجرتا ليخصوه بأفضل قسم من المملكة، انظر: Sallust, Bel. Jug., Xv - Xvi; Cary, M. And Scullaro, H. H., Op. Cit., P. 214.

(11) (12)

Warmington, B. H., "Cart. Per.," Op. Cit., P. 461.

Sallust, Bel. Jug., Xxiii.

تمكّن من الانتصار فيها، وانسحب ادهربال متحصناً بعاصمته سرتا ومعتمداً على دعم التجار الرومان المقيمين بها<sup>(1)</sup>.

وقبل أن ينجع يوجرتا في دخول سرتا عنوة أرسل الرومان بعثة لحل المشكلة ولكنها رجعت بدون نتيجة (1)، وتمكّنت قوات يـوجرتـا من دخول المـدينة التي فتحت أبوابها وقتل أدهربال وعدد كبير من المدافعين عن المـدينة وعـدد آخر من التجـار الرومان الذين وجد بحوزتهم سلاح (1).

ويبدو أن موقف يوجرتا المعادي من التجار الرومان في سرتا يرجع إلى مساندة أولئك التجار ودعهمهم لأدهربال «كما سبق ذكره» ويعتبر ما قام به يوجرتا دليالاً على استهتاره بروما واعتقاده أن في وسعه شراء ذمم الرومان اصحاب النفوذ، ولما علم الرومان بما حدث ونتيجة لضغط الراي العام الروماني، اضطر مجلس الشيوخ إلى إعلان الحرب على يوجرتا، (١) الذي حاول تداركها بإرسال بعثة (٥) إلى روما ولكنها فشلت في مهمتها (٩).

باشر القنصل الروماني ل. كالبورنيوس بستيا<sup>(7)</sup> LUCIUS CALPURNIUS» «PESTIA» في عام 111 حملته ضد يوجرتا التي بدأت ناجحة<sup>(6)</sup> وانتهت بعقد صلح بين يوجرتا وبستيا<sup>(9)</sup>.

## ورغم استمارار الحرب لم يتمكّن الرومان من إحاراز انتصار حاسم على

| Ibid, Xxi, | Xxv. Xxvi, | Graham, A., | Op. Cit. | ., P. | 132. | ( | 1) |
|------------|------------|-------------|----------|-------|------|---|----|
|            |            |             |          |       |      |   |    |

- Sallust, Bel. Jug., Xx Xxv; Robenson, C. E., Op. Cit., P. 132. (2)
- Sallust, Bel. Jug., Xxvi; Strabo, Geog., Xvii. 3. (3)
- (4) لا نريد الخوض في تفاصيل هذه الحرب، وتكتفي بإعطاء فكرة عامة عن احداثها، لانها كانت السبب المباشر لوقوع المدن الثلاث تحت السيطرة الرومانية منذ تلك الفترة المبكرة.
  - (5) أرسل يوجرتا بعثة إلى روما تتكون من أبنه مع أثنين من أصدقائه حتى يحول دون وقوع الحرب.
- Sallust, Bel, Jug., Xxviii; Haynes, E. L., OP. Cit., P. 33.
- (7) عند إجراء القرعة بين القنصلين المنتخبين عام 111م اصبحت نوميديا من نصيب القنصل لوقيوس كالبورنيوس بستيا، حول ذلك انظر:

Sallust, Bel. Jug., Xxvii.

- Ibid, Xxviii; Cary, M. And Scullard, H. H., Op, Cit., P. 214. (8)
- (9) كانت شروط الصلح أن يدفع يوجرتا للرومان ثلاثين فيلاً وكثيراً من الماشية والخيول والفضة، انظر (9) Sallust, Bel. Jug., Xxix; C. A. Hist., Vol. Ix, P. 119.

يوجرتا نظراً لأسلوب المراوغة الذي استخدمه يوجرتا وعدم دخوله مع الرومان في معارك كبيرة فاصلة(1).

ومع استمرار الصراع واصل الرومان تغيير قادتهم في محاولة للقضاء على يوجرتا، ولكنه تمكن في كثير من الأحيان من التضييق عليهم كمحاصرته لقوات القائد الروماني أولوس البينوس التي انتهت بفرض معاهدة مهينة عليه (2).

وفي عام 109 تولى قيادة الجيوش الرومانية كوينتوس كايقيليوس متلوس يساعده عدد من القادة الآخرين، وقد أعاد تدريب جيشه ووزعه في الكثير من المناطق متتبعاً قوات يوجرتا، ونجع في الاشتباك معه في معركة ناجحة (أ)، وحاول يوجرتا عقد الصلح مع القائد الروماني ولكنه فشل في ذلك (أ)، وراى الرومان بعد انتصارهم الأخير ضرورة تغيير طريقة القتال مع خصمهم وذلك بتخريب الاراضي الزراعية الخصبة وحرمان العدو من قواعده التي يعتمد عليها(أ).

واستمرت المناوشات بين الطرفين دون نتيجة حاسمة وحاصد متلوس شالا وفتحها باعتبارها مدينة هامة<sup>(6)</sup>، وفي هذه الاثناء ارسلت لبدة الكبرى بعثة إلى متلوس تناشده إرسال قوة عسكرية للقضاء على التدابير التي يقوم بها أحد مؤيدي يوجرتا يسمى أميلقار لإشعال الثورة في المدينة. ويضيف سالوست بأن لبدة في بداية الحرب مع يوجرتا طلبت التحالف مع الرومان وعقدت معاهدة صداقة معهم، وكانت لبدة وفية لهذه المعاهدة<sup>(7)</sup>.

وربما حصلت أويا وصبراتة على معاهدة مماثلة أو أن هذا التحالف مع لبدة كان يشمل المدينتين الأخريين حيث يحرجّح أن لبدة كانت المحركز الإداري للمدن الثلاث<sup>(8)</sup>، ولمّا كان طلب لبدة يساهم في المعركة ضد يوجرتا فقد وجد هوى في نفوس الرومان الذين أرسلوا أربع فرق لأجورية بقيادة جايوس أنيوس<sup>(9)</sup>.

| Sallust, Bel. Jug., Xxvi. | (1) |
|---------------------------|-----|
|---------------------------|-----|

Sallust, Bel. Jug., 
$$Xliii - Xlv$$
. (3)

(4) بذل يوجرتا عدة محاولات لعقد الصلح مع الرومان، للمزيد انظر

Ibid, Xlvi - Xlviii, Lxii; C. A. Hist., Vol. Ix, P. 131.

- Sallust, Bel. Jug., Lxxvii; Ettore, R., Op. Cit., P. 11. (7)
- Livy, Xxxiv, 62. 3; Merighi, A., Op. Cit., P. 59. (8)
- Sallust, Bel. Jug., Lxxvii; C. A. Hist. Vol. Ix, P. 130.

وقد اعتمد يوجرتا في تجديد قوة مقاتليه بعد الانسحاب من مدينة ثالا على قبائل الجايتولي والتحالف مع ملك موريتانيا باخوس(۱)، أما في الجانب الروماني فقد أسندت القيادة إلى ماريوس الذي قام بحشد قوات كثيرة(١) استطاع أن يستولي بها على الكثير من المناطق والمدن أهمها كابسا(١)«CAPSA» وقلعة في وادي نهر مولوقا(١)، واستمرت العمليات العسكرية بين الطرفين(١) دون نتيجة حاسمة لأي منهما.

وفي تلك الأثناء كانت الاتصالات بين الرومان<sup>(4)</sup> وباخوس تجرى في سرية تامة<sup>(7)</sup>، وأسفرت عن عقد اتفاق يقضي بالغدر بيوجرتا وتسليمه للرومان مقابل بعض المكاسب الشخصية لباخوس، الذي رتب الأمر وقبض على يوجرتا وسلمه لسلا<sup>(4)</sup>، وهذا بدوره سلمه للقائد ماريوس حيث تم قتله في روما عام 104<sup>(9)</sup>ق.م، ويُفهَم من حديث سالسوست أن الحرب قد انتهت في النصف الأول من عام 105<sup>(6)</sup>، وكانت المكافأة التي حصل عليها عميل الرومان باخوس ثمن خيانته، جزء من المملكة النوميدية ألحق بموريتانيا، أما ما تبقى من المملكة النوميدية فقد وضع عليه الرومان رجلاً مسالماً لا يخشونه من سلالة ماسينيسا يُدعى جودا<sup>(11)</sup>.

Sallust, Bel. Jug., Lxxx - Lxxxi. (1 Sallsut, Bel. Jug., Lxxxiv-Lxxxvi. (2 Sallust, Bel, Jug., lxxxvii. Xcii; (3) Sallust, Bel. Jug., Xcii. (4)إبراهيم نصحى، حـ 2، المرجع نفسه، ص 185. Sallust, Bel. Jug., Xcviii, C - Ci. (5)(6) اتصل القائد متلوس بباخوس لعقد معاهدة ضد يوجرتا ولكنه ترك القيادة قبل إتمام المهمة انظر. Sallust, Bel. Jug., Lxxxiii. Ibid, Lxxxviii, Cii - Cvii; C. A. Hist., Vol. Ix, P. 128. (7) Appians, Rom. Hist., I. ii. I - V; Sallust, Bel. Jug. Cviii - Cxiii; Plutarch, Sulla. Iii; (8) Diodurs, Xxx, 39. Haynes, E. L., Op. Cit., P. 33; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 11. (9)Sallust, Bel, Jug. Cxiv. (10)

(11)

C. A. Hist., Vol. Ix, P. 130; Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 217.

الفصل الثالث دوافع الغزو الروماني وسياسته من أغسطس إلى سيفروس أولاً: دواقع الغزو بانياً: مراحل الغزو وترسيخه حتى عهد أغسطس ثالثاً: السياسة الرومانية من أغسطس إلى سيفروس



## أولًا: دوافع الغزو الروماني:

إذا ما تساطنا عن دوافع الغزو الروماني لمنطقة المدن الثلاث، سنلاحظ انها لا تخرج عن الدوافع العامة للغزو الروماني لبقية شمال أفريقيا والتي يمكن ملاحظتها في العوامل التالية:

### العامل السياسي:

يرى فريق من الباحثين(۱) أن الرومان كانوا يهدفون من غزوهم لشمال أفريقيا إلى القضاء على عدوهم الأول المتمثل في القرطاجيين والمناطق التابعة لهم، ويؤكد هؤلاء الباحثون أن الرومان لم يأتوا إلى شمال أفريقيا راغبين وإنما مرغمين تمشيأ مع حرصهم في القضاء على غريمتهم القوية قرطاجة، وقد أخذ الباحثون من عبارة كاتو: «قرطاجة يجب أن تهدم CARTHAGE delenda est» دليـلاً على رأيهم هذا، وفي ذات الـوقت يرى فـريق آخر من الباحثين(١) أن الرومان لم يستثمروا شمال أفريقيا اقتصادياً وإنما كان عبئاً عسكرياً على كاهلهم، وكان كل ما يهمهم العمل على القضاء على القوى المحلية في شمال أفريقيا.

Sallust, Bel. Jug., Xviii; Appian, Pon., 57f; Boissier, G., Roman Africa, Translated (1) By Arabella Ward, P., Putnoms Sons, 1899, Pp. 93 – 95.

<sup>(2)</sup> محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا» المرجع نفسه، ص 17: Mommsen, T., The Provinces Of The Roman Empire, Translated By Dickson, W.P., Vol. II, Macmillan & Co., London, 1909, P. 306.

ولكن الذي يقلل من هذا الهدف «القضاء على قرطاجة» أن روما قد حكمت على قرطاجة بالموت قبل قيام الحرب البونية الثالثة وذلك عن طريق شروط معاهدة زاما القاسية (1)، ودعم حليفهم ماسينيسا يراقبها ويتحفز للانقضاض عليها وعلى أملاكها(2)، ولكن الاقرب إلى الصواب هو خشية روما من استيلاء ماسينيسا(3) أو احد أسلافه على قرطاجة وبذلك يستطيع أن يكون قوة تهدد المصالح الرومانية في غرب البحر المتوسط، وتشكّل قوة قرطاجية جديدة ربما في صورة أخرى أفضل، وما تدمير الرومان لقرطاجة في 146 ق.م(4) والتدخل في تقسيم المملكة النوميدية(3)، ومحاربة يوجرتا(6) إلّا لهذا الغرض وهو عدم السماح بوجود منافس قوي في غرب البحر المتوسط، وكان الضمان البوحيد للسيطرة على هذا البحر، القيام باحتلال شمال أفريقيا والقضاء على القوى المحلية وضمان استمرار الوجود العسكري الروماني فيه، ولذا أحضر قيصر وخلفاؤه جنوداً إلى أفريقيا وأغروهم بالإعفاء من دفع الضرائب حتى يضمنوا بقاءهم(7).

كما قام الرومان باحتلال عدد من المواقع والمدن الاستراتيجية بعد ان ابعدوا أهلها منها واسكنوا فيها جنوداً من الرومان مهمتهم حماية الوجود الروماني وانشاوا قرى محصنة على الحدود الغرض منها الدفاع عن كيانهم في المدن الساحلية(6)، ويعتقد بعض الباحثين(7) أن الرومان قد جاءوا إلى أفريقيا لتنظيمها

- (1) انظر الفصل السابق 41، هامش 5.
- Livy, Ix. Xxxiv. 52; Scullard, H. H., Op. Cit., P. 300. (2)
- Bulugma, H., Op. Cit., 112. (3)
- Dios, Rom. Hist., I II; Remains Of Old Latin, Iv A Rehic Inscripions; Sextus Julius (4) Frontinus, Iuli Frontini Strtegematon, I Iv.
  - (5) إبراهيم نصحى، جـ1، المرجع نفسه، ص 340 رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 280.
- Sallust, Bel. Jug., Xxvii Xxix, Xxxvi Xxxviii, Xliii Lxii, Lxxvii, Lxxx Lxxxi, (6) Lxxxiv - Cxiii; Strabo, Geog., Xvii. 3, 12.
- (7) رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 292: محمد علي عيسى، مدينة صبراتة، إشراف الإدارة العامة للبحوث الأثرية والمحفوظات التاريخية، الدار العربية للكتاب 1978م، ص 34.
  - (8) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا، المرجع نفسه، ص 17.
- Broughton, T. R. S., The Romanization Of Africa Proconsularis, Green Wood Press (9) Pullishers, Newyork, 1968, P. 11; Wellard, J., The Great Sahara, First Edition, E. P. Dutton And Co., Inc., Newyork, 1965, P. 75.

وإدارتها وتطويرها واعتبر بعضهم(۱) ما قام به اغسطس وغيره من الأباطرة من استيطان، للرومان في المنطقة كان الهدف منه تحضير البلاد، ويرى رستوفتزف(۱) ان الاستعمار الروماني قد لعب دوراً هاماً في نشر الحضارة الرومانية في افريقيا، ولكن هذا الرأي مردود عليه حيث إن افريقيا قد شهدت ازدهار الحضارة الفينيقية القرطاجية قبل الغزو الروماني بزمن ليس بالقصير، ويشهد الكتّاب اللّاتين(۱) ان بالبلاد اكثر من ثلاثمائة مدينة قبل قدوم الرومان الذين لم يحملوا من الحضارة شيئاً إلّا بعض النواحي العسكرية(۱) البسيطة.

## العامل الاقتصادي:

يؤكد الباحثون<sup>(5)</sup> أن العامل الاقتصادي يعتبر من العوامل الهامة للغزو الروماني حيث أن تلك الفترة تعتبر خالية من أي باعث ديموغرافي إذ أن سكان إيطاليا أنذاك لا يزيدون عن أربعة عشرة مليوناً منهم أربعة ملايين من العبيد.

كما لا ننسى أن أفريقيا ذات أهمية تجارية وزراعية بالنسبة للأغنياء والحكام من الرومان الباحثين عن الثروة(أ)، وأصدق مثال على الأهمية الاقتصادية لأفريقيا أن قلّة الواردات القادمة منها كانت سبباً في ارتفاع سعر القمح في روما عام 122 ق.م حسبما ذكره المؤرخ ليفيوس(أ)، وقد كان النشاط التجاري عبر الصحراء منذ أيام الفينيقيين أحد العوامل التي شجعت الرومان على استعمار أفريقيا(أ) وهذا ما دعا صانعي القرارات الرومانية إلى الدعوة لاحتلالها واستثمار اراضيها لتوفيرالغذاء للشعب الروماني وابتزاز أكبر قدر ممكن من الضرائد(أ).

(1) Mommsen, T., Op. Cit., P. 306. Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., Pp 325 - 326. (2) Strabo, Geog., Xvii. 3, 15; Pliny, Nat. Hist., V. 4, 2, (3) Paynes, R., Ancient Rome, American Heritage Press, Newyork, 1970, P. 224. (4) Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 148; Graham, A., Op. Cit., P. 36. (5)(6) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء المرجع نفسه، ص 18. (7)Livy, Ep., Ix. Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338 (8) (9) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا» المرجع نفسه، من 19.

## ا مل الاجتماعي:

يرى فريق من الباحثين<sup>(1)</sup> أن الاستعمار الروماني فرضته الظروف الاجتماعية التي عاشتها إيطاليا إبّان الحروب الأهلية خلال القرنين الأول ق.م والأمل الميلادي، حيث كان قادة الجيوش يمنون جنودهم بالأراضي النزراعية إذا منا انتصروا في الحرب كما فعل ماريوس مع جنوده<sup>(2)</sup>، كذلك شجع قيصر<sup>(3)</sup> الكثيرين من جنوده على الهجرة إلى أفريقيا والاستقرار بها، مما أدى إلى قيام العديد من الثورات في وجه الرومان الذين طردوا المواطنين من أراضيهم مثل ثورة تكفريناس<sup>(4)</sup>.

وخلاصة القول أن تلك الدوافع السابقة التي شجعت الـرومان على احتـلال أفريقيا أسهمت جميعاً في دفع الاستعمار إلى البلاد، وإن اختلفت درجة أهميتها حيث إن الدافع الاقتصادي لعب الدور الأكبر في ذلك، ومن هـذا المنطلق سُخُرت بقية الدوافع لخدمة هذا الهـدف إذ إن وجود جماعات السماسرة من الـرومان والتجار وأرباب السفن وأصحاب الحرف(5)، أضف إليهم المعمّرين الذين استولوا على أرض أفريقيا وحوّلوها إلى إقطاعيات خاصة بهم(6)، يؤكد لنا الدافع الرئيسي للرومان من احتـلال البلاد: الـرغبة في السيطرة على خيرات البلاد واستثمارها لصالحهم.

# ثانياً: بداية الغزو وترسيخه حتى عهد اغسطس

ويمكن اعتبار بداية تسرب الرومان إلى المدن الثلاث سليماً منذ تـدخلهم في تقسيم المملكة النوميدية بعـد وفاة مـاسينيسا (١٠)، حيث كـانت المدن الثـلاث تشكّل

Cary, M, Ahistory Of Roman Domain To The Reign Of Constantine, Second Ed., (1) London, 1965, Pp. 311 – 315.

<sup>2)</sup> بدل الرومان بعد احتلالهم للبلاد الكثير من الجهود للسيطرة على الأراضي الزراعية، انظر: Carney, T. F., "A Biography Of C. Marius", Argunaut, Chicago, 1970; Graham, W., The Roman Imperial Army, Adam And Charles Black, London, 1969, P. 56.

Appinans, Rom. Hist., I. Viii. 2; Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P. 238.

<sup>(4)</sup> محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا، المرجع نفسه، ص 18.

Sallust, Bel. Jug., Xxi, Xxv - Xxvi; Appian, Pon., 92. (5)

<sup>(6)</sup> نجم الرومان في السيطرة على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى إقطاعيات خاصة، انظر: Appians, Rom. Hist., I. 8. 2; Plutarch, C. Gracchus, 10, 14; Appian, Bel. Civ., I. 24.

Pliny, Nat. Hist., V. 3; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 18. (7)

جزءًا من هذه المملكة وبتولي مكيبسا امور الحكم بدأ التسرب الفعلى للرومان إلى المنطقة عن طريق اثرياء الرومان من تجار وصنّاع وأرباب سفن مثل هيرينيوس الذي استقر في لبدة الكبرى في نهاية القرن الثاني ق.م(1).

وعندما اعلنت روما الحرب على يـوجرتـا(1) بصورة فعلية وصلت الرسـل من مدينة لبـدة الكبرى إلى القنصـل بستيا«BESTIA» وفيمـا بعد إلى رومـا يلتمسون الصـداقة والتحـالف مع الـرومان الـذين لبّـوا طلب مـدينـة لبـدة(1)، ويـرى بعض الباحثين(1) أن مدينتي صبراتة واويا قد حصلتا على معاهدة مماثلة مع رومـا، ولكن فقدان الدليل المادي الذي يثبت عقد معاهدة بين أويا وصبراتة من جهة ورومـا من جهة اخرى يوحي بأن المعاهدة التي عقدتها روما مع لبدة كانت تشمل مدينتي أويا وصبراتة باعتبار أن لبدة كانت المركز الإداري والسياسي للمدن الثلاث، ومما يؤكد ذلك أن لبدة قبل منتصف القرن الأول قبل الميلاد قد طلبت من روما أن تقنع جوبـا الأول ملك نوميديا أن يرد إليها قسماً من أراضيها سبق وأن وقع تحت سيطرته فما كان من روما إلا أن لبّت هذا الطلب(1).

وإذا ما تساءلنا عن الدوافع التي جعلت لبدة تلجأ إلى التحالف مع روما وفي بداية الحرب<sup>(6)</sup> مع يوجرتا، وللإجابة عن ذلك ارجح أن السرومان وبخاصة الأغنياء منهم الموجودين في المدن الثلاث هم الذين دفعوا لبدة للتحالف مع دولتهم حتى لا تقدّم يد العنون ليوجرتا ومن ناحية أخسرى قد تكون هناك مجموعات سياسية متصارعة بعضها كان يفضل التحالف مع الرومان دون الوقوف إلى جانب يوجرتا الرجل الطموح فقد كانوا يخشون على مصالحهم التجارية والزراعية أن تتأثر ولعنل ما ذكره سالوست عن شخصية أميلقار الذي كان يدبر للقيام بثورة في

Thompson, L. A., "Roman And Native In The Tripolitanta Cites In The Eraly (1) Empire, Libya In History, Dar El Mashrq, Berot, 1968, P. 235; Braton, I., M., Africa In The Roman Empire, Chana Universities, Press, Accra, 1972, P. 51.

<sup>(2)</sup> انظر الغميل السابق من 46 .. 50.

Sallust, Bel. Jug., Xxvii. (3)

Julin, Ch. A., OP. Cit. P. 144; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 33. (4)

Ibid, P. 34. (5)

<sup>(6)</sup> يذكر بعض الباحثين أن لبدة عندما عرفت أن الحرب في صالح الرومان استغلت هذه الفرصية ولكن هذا قد يكون ليس صائباً تعاماً خصوصاً إذا ما تذكرنا أن التحالف كنان في بداية الحرب وليس في نهايتها وأن بداية المعارك كانت في صالح يوجرتا.

المدينة (1)، بصفته يتزعم الحرب المؤيد ليوجرتا في لبدة (2)، اما قبول روما لهذا التحالف فإنها كانت على ثقة بأنها لن تخسر شيشاً بل على العكس ادركت ان هذا التحالف سيؤدي إلى إضعاف العدو وحرمانه من إحدى المناطق الغنية التي ألل عندت سيطرتهم فيما بعد (3)، كما أن الرومان لا ريب قد فرضوا على المدن إلتزامات عسكرية ومالية (4) ولعل ما يبرهن على ذلك أن سالوست يؤكد بأن لبدة قد نفذت بعناية جميم أوامر بستيا والبينوس وميتيليوس (5).

أما الفائدة التي عادت على المدن الثلاث من هذه المعاهدة فهي لا تتعدى الاستقلال الذاتي تحت الحماية السرومانية (أ)، وحصولها على بعض الاراضي التي سبق وأن استولى عليها النوميديون داخل مناطق المدن الشلاث (أ)، ومع ذلك فهذه النتائج لا تبرر هذا التحالف إذا ما تذكّرنا أنها كانت تتمتع بقسط وافر من الحرية الاقتصادية والسياسية تحت الحكم النوميدى (أ).

وتنفيذاً لهذا التحالف قدمت<sup>(۹)</sup> الرسل من مدينة لبدة إلى القائد الروماني ميتيليوس «METELLUS» بعد استيلائه على مدينة ثالا «THALA» يلتمسون منه أن يرسل إليهم حامية عسكرية بقائدها معلنيين أن شخصاً ميّالاً للتأمر من أتباع يوجرتا يدعى هاميلقار «HAMILCAR» يدبّر للقيام بثورة في المدينة إذ أنه اعتقل حكام المدينة وإن لم يُنقذوا فوراً ستتعرض حياتهم للخطر وبذلك يفقد الرومان

Sallust, Bel. Jug., Lxxvii. (1)

Ettore, R., Op. Cit., P. 11; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 33. (2)

(3) يؤكد بعض الباحثين أن من الأسباب التي جعلت قادة الرومان بستيا وسكوريوس يسالمون يوجسوتا هي رغبتهم في تسليم سوق لبدة الكبرى إلى رجال الأعمال الرومان، انظر

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 114; Bulugam, H. Op. Cit., P. 112.

Julien, ch. A., Op. Cit., P. 108. (4)

Sallust, Bel. Jug. Lxxvii. (5)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 34; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 13. (6)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 108. (7)

Sallust, Bel. Jug., Lxxviii; (8)

إبراهيم نصحى، المرجع نفسه جـ1 ص 341؛ عبدالقادر جغلول، المرجع نفسه، ص 13.

(9) اختلف الباحثون في تحديد التاريخ الذي قدمت فيه الرسل إلى ميتيليوس فبعضهم يحدده بعام 106ق.م والبعض الآخر عام 107ق.م ولكن الاقترب للصواب عام 108ق.م لاعتبارين اولها ان ثالا سقطت في 108ق.م في يد الرومان وثانيهما أن مدة قيادة ميتليوس قد انتهت في نهاية عام 108ق.م حيث تولى ماريوس القيادة من بعده.

حلفاءهم، وقد أجاب الرومان طلب لبدة وأرسلوا إليها أربع فرق ليجورية بقيادة جايوس أنيوس(1)، وكانت هذه المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الرومانية إلى المدن الثلاث، وترجّع بعض المراجع أن القوات الرومانية قيد انسحبت من المنطقة مع استمرار المعاهدة بين الطرفين(2)، حيث تمتعت المدن الشلاث بوضع شبه مستقل تحت السيطرة الرومانية(٥)، ولعل ما يؤكد استمرار علاقات الصداقة بين الجانبين أن لبدة طلبت تدخل الرومان لاسترجاع جبزء من أراضيها استولى عليه حويا الأول ملك نوميديا، وقد لبّت روما هذا الطلب(١٠).

واستمرت المدن الثلاث على هذا النصو من شبه الاستقلال حتى نهاية الصرب الأهلية بين بسومبي وقيصر التي نشبت بينهما في 49 ق.م، وانضم جوبسا الأول إلى بومبي (5) وتعاون مع قائده فاروس في القضاء على جيش يوليوس قيصر بقيادة سكرينيوس وبدءا معاً في تنظيم تحصينات المنطقة(٥).

ويرجّح البعض(7) أن أتباع بومبي وحليفهم جوبا سيطروا على لبدة وأجبروها على أن تزودهم بالسلاح والرجال والمؤن، وبعد انتصار قيصر في معركة فرسالياها عام 48 ق.م واغتيال بسومبي في الإسكندرية (٩) تجمعت جيوشه في افريقيا تحت قيادة ميتليوس سكيبيو وماركوس كاتو(١٥) الذي عبر مناطق المدن التلاث قادماً من قورينى وتحت قيادته عشرة ألاف مقاتل قسمهم إلى عدة فرق بسبب ندرة المياه، وقد امضى فصل الشتاء بمدينة لبدة (١١١) وتوحدت قوات بومبى مع القوات النوميديسة بقيادة جوبا الأول(12)استعداداً لملاقاة قيصر الذي عبر البحر المتوسط إلى افريقيا

| Sallust, Bel. Jug., Lxxvii; Ettire, R., Op. Cit., P. 11.                                 | (1)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Haynes, E. L., Op. Cit., P. 34.                                                          | (2)    |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 108; Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit., P. 13                 | (3)    |
| Haynes, E. L., Op. Cit., P. 34.                                                          | (4)    |
| Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 11; Barton, I. M., Op. Cit., P. 51.                         | (5)    |
| راهيم نصحي، جــ 2، المرجع نفسه، من 656 ــ 657.                                           | (6) إب |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 120; Dep. Antig. Lep, Mag., Op. Cit., P. 14.                | (7)    |
| Lucanti, Bel. Civ., I - Ix; Caesr, Bel. Civ., Iii. 78 - 99; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. | (8)    |
| 11.                                                                                      |        |
| Lucaniphrsalia, Viii, 460ff; Plutarch, Pomp., 78 - 80.                                   | (9)    |
| Strabo, Geog., Xvii. 3, 20; Lucani, Phrsalia, Ix. 39ff.                                  | (10)   |
| Lucani, Bel, Civ., Ix, 445; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 11.                             | (11)   |

(12)

Lucani, Bel. Civ., Ix. 445; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 11.

C. A. Hist., Vol. Ix, Pp. 682, 684 - 685, Graham, A., Op. Cit., P. 17.

حيث دارت بينه وبين قادة جيوش بومبي العديد من المعارك قرب روسبينوس وفي مواقع اخرى(١)، وكانت أخرها معركة تابسوس(١) عام 47 ق.م وكان من نتائجها المباشرة على المنطقة ككل إلغاء يوليوس قيصر للملكة النوميدية وضم الجزء الأكبر منها في ولاية رومانية جديدة سُمّيت افريقيا الجديدة وعُيّن عليها المؤرخ سالوست(١)، أما ولاية أفريقيا الرومانية فقد أطلق عليها افريقيا القديمة(١)، وكان العقاب الذي أنزله يوليوس قيصر بلبدة الكبرى صارماً حيث أنزلها إلى مرتبة مدينة خاضعة لروما بعد أن كانت حليفة لها، كما فرض عليها غرامة(١) سنوية تقدر بثلاثة ملايين رطل(١) من زيت الزيتون لانها استضافت كاتو عند مروره بها وقبلت التحالف مع جوبا الأول، ويرجّع أن هذا العقاب كان يشمل صبراتة وأويا لاتباعهما سياسة لبدة(٢)، لعل ما يؤكد ذلك أن هذه الضريبة كانت من الضخامة بحيث لا تستطيع مدينة لبدة تحملها بمفردها، ويبدو أن إجراءات يوليوس قد أثرت على المنطقة استناداً على الانقطاع المفاجىء للخزف والنميات من بعض مواقم المدن الثلاث(١٥)

<sup>(1)</sup> من بين المواقع الأخرى التي جرت عندها المعارك منطقتي أوزيتا وسارسوما، انظر·

Strabo, Geog., Xvii. 3. 12; C.A. Hist., Vol. Ix, Pp. 682 - 683.

<sup>(2)</sup> شهدت هذه المعركة نهاية جيوش بومبي إذ قتل سكيبيو نفسه مفضلاً ذلك عن الوقدوع في قبضة قيصر، اما كاتو فقد هرب إلى اوتيكا حيث قتل نفسه عند وصول قوات خصومه لضرب الحصار عليها، كما أن جوبا هرب إلى زاما عن طريق إحدى الوصيفات ولكنه وجد المدينة قد أغلقت أبوابها من الخوف، وبذلك فقد أسرته وكنوزه، وواصل هروبه إلى إحدى الفابات حيث قُتل هناك، وسقطت نوميديا في قبضة الرومان، للمزيد انظر:

Strabo, Geog., Xvii, 3, 12; Geddeda, R. A., Op, Cit., Pp. 11 - 12;

أسد رستم، المرجع نفسه، ص 59؛ إبراهيم نصحي، حــ 2، المرجع نفسه، ص 660 ــ 662.

Pliny, Nat. Hist., V. Iii. 25; (3) محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، المطبعة الليبية، طرابلس، ص

Pliny, Nat. Hist., V. Iii. 25; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 34. (4)

<sup>(5)</sup> يشير الكاتب نيلسون أن هذه الضريبة فرضها قيصر على لبدة الصغرى، ولكن هذا غيـر صحيح لأن هذه المدينة رحبت بقيصر أثناء حربه في أفريقيا، حول ذلك أنظر

Nilsson, M. P., Imperial Rome, The Social Life Of The Roman Empire, Ares Publishers Inc., Chicago, Mcmlxxiv, P. 193.

 <sup>(6)</sup> يقدر بعض الباحثين هده الضريبة بما يعادل 10,000 هكتولتر أو ما يعادل 107800 لتر أو 100,000 جالون.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338. (7)

Arthur, P., "Hellenistic And Roman Sities At Mursa Gezirah Near Misurata", Lib.(8) Studies, Vol. 14, 1983, P. 136.

وهكذا دخلت المدن الثلاث في الإمبراطورية الرومانية التي لم تستقر الأمدور فيها لمدة ثلاثة عشد عاماً بعد مقتل قيصر في 44 ق.م(1) إذ قامت فيها الحدرب الأهلية بين كل من أكتافيوس وانطونيوس التي انتهت بانتصار أولهما في موقعة أكتيوم البحرية(2)، ولم تتأثر المدن الثلاث بهذه الحرب(3) لانها وقفت بمعزل عنها.

# -ثالثاً: السياسة الرومانية من اغسطس إلى سفيروس

اعتباراً من 27 ق.م ادمج الإمبراطور اغسطس<sup>(۱)</sup> ولايتي افريقيا القديمة والجديدة في ولاية واحدة أطلق عليها الولاية البروقنصلية<sup>(3)</sup>، واصبحت المدن الثلاث جزءًا منها<sup>(6)</sup>، وفي العام ذاته حصل اتفاق بين اغسطس ومجلس الشيوخ تنازل بموجبه لمجلس الشيوخ عن الولايات التي لا تحتاج إلى حماية، وبذلك ألى المولاية البروقنصلية تابعة إدارياً لمجلس الشيوخ الروماني يتولى حكمها بروقنصل نيابة عن المجلس<sup>(7)</sup>، وكان مقره في قرطاجة<sup>(6)</sup>.

وفي 25 ق.م أضيفت نبوميديا إلى الولاية البروةنصلية<sup>(٩)</sup>، وهذا يعني ان البروقنصل اصبح مسؤولًا عن القيام ببواجبات التخبوم في منطقة تكثر فيها القلاقال<sup>10)</sup>، بحيث أصبحت حدود الولاية تمتد من قوريني شرقاً إلى نهر أمبساقة(١١)

<sup>(1)</sup> رشيد الناضوري، المرجع نفسه، من 309.

Rostovtzeff, M., The Socieal And Conomic History Of The Hellenistic World, First (2) Edition, Oxford At The Clarendon Press, 1971, Vol. 1, Pp. 53, 69; Vol. 11., 910, 929ff.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 35; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op, Cit., P. 14. (3)

<sup>(4)</sup> وهو اللقب الذي أضفاه مجلس الشيوخ الروماني على اكتافيوس.

Strabo, Geog., Xvii. 3. 25; Cambridge Ancient History, Ed. Cook, S. A. Adcok, F. (5) E. And Charles Worth, M. P., Vol. X, 1952, P. 347.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (6)

Strbo, Geog. Xvii, 3, 25; Leon, H. Roman Political Institutions From City To State (7) "Translated By Dobie, M. R.," London, P. 316.

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., 609.

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 331. (9)

Wells, J. And Barrow, R. H., A Short History Of The Roman Empire, London. 1965, (10) P. 66; Holmes, T. R., The Architect Of Roman Empire, At The Clarendon Press, Oxford, 1931, P. 11.

<sup>(11)</sup> كانت هذه الولاية تضم اثنى عشرة مستعمرة، ويوجد بها الكثير من الرومان المهاجرين وقد ضممت

«AMPSAGA» غرباً، ويعتقد بعض الباحثين أن أغسطس رغب في توحيد هذه المنطقة من أجل تنسيق العمليات العسكرية ضد القبائل التي تشن هجماتها على المدن الثلاث وقورينى وأهمها الجيتولى والجرامنت والمارماريداى(١).

ونظراً لامتداد حدود الولاية خرج اغسطس عن نظامه المعروف بعدم إسناد قوة مسلحة إلى اشخاص تابعين لمجلس الشيوخ<sup>(2)</sup>، حيث ارسل الفرقة الأغسطية الثالثة لتتولى الدفاع عن الحدود الجنوبية التي كانت عرضة للهجوم<sup>(3)</sup>، ولكن المهمة الرئيسية لها في حقيقة الأمر هي ترسيخ الاحتلال الروماني وقمع الثورات المحلية التي قام بها المواطنون بعد أن زحف الرومان على أراضيهم<sup>(4)</sup>، وكانت قيادة الغيلق في بعداية الأمر تحت إمرة القنصل السناتوري<sup>(3)</sup>، وهو الحاكم الوحيد من بين القناصل السناتوريين الذي أسندت إليه قيادة الجيش<sup>(6)</sup>، وقعد عسكرت الفرقة الأغسطية في بداية الأمر<sup>(7)</sup> عند أمايدرة«AMMAEDARA» ثم في تبسا<sup>(8)</sup>، نُقلت بعدها إلى لامباسيس في عهد تراجان<sup>(9)</sup> وكان من المهام الرئيسية لهذه الفرقة حماية حدود الولاية عن طريق دفع القبائل نحو الصحراء<sup>(10)</sup> ومن مهامها أيضاً

المناطق الأكثر تقدماً حيث القنت الاساليب الفنيقية في التجارة والفلاحة ونعمت بالسلام، انظر

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 144; Wells, J. And Barow, R. H., Op. Cit., P. 42.

Romanelli, P., Ciren., Op. Cit., Pp. 72 – 73. (1)

C. A. Hist., Vol. X, P. 211; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 36. (2)

Strabo, Geog., Xvill. 3. 25; Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 218ff. (3)

(4) يؤكد الباحثون أن من الأسباب التي أدت إلى الحروب والثورات ضد الرومان، هو زحفهم على الأراضي الزراعية ولعل الدعم الذي وجده تكفريناس في ثورته يبرهن على ذلك، انظر:

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Op. Cit., P. 319.

(5) استمرت قيادة الفيلق الأغسطي تحت القنصل السناتوري حتى عهد كاليجولا الذي نقلها إلى قائد خاص يعين من قبل الإمبراطور.

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 609.

(7) يحدد الباحثون بداية استقرار الفيلق الأغسطى فيما بين 6 ـ 5ق.م للمزيد انظر:

Graham, W., Op. Cit., P. 56; Cary, M., And Scmullard, H. H., Op. Cit., P. 331.

C. A. Hist., Vol. X, P. 347; Wells, J. And Barrow, R. H., Op. Cit., P. 42. (8)

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 12; Barton, I. M., Op. Cit., P. 51. (9)

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 609; (10)

مصطفى عبدالعليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، المطبعة الأهلية \_ بنغازى \_ 1966، ص 86.



أما أسباب الحملة فيصعب تحديدها بدقة ولكن يمكن إرجاعها إلى عدة عوامل في مقدمتها تقدم جرامة ونموها بحيث أ تشكّل قوة لا يستهان بها وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع مخططات الرومان وأهدافهم التوسعية في المنطقة(١).

ومن بين الأسباب الأخرى مصاولة الإمبراطور اغسطس شغل الجيوش الرومانية بعد الحرب الأهلية بأي فتوحات حتى تبهرهم الانتصارات العسكرية عن أي محاولة للاستيلاء على الحكم(2).

ويضيف بعض الباحثين أن من أسباب الحملة محاولة الجرامنت مشاركة الرومان في السيطرة على المنطقة الساحلية (3)، وأرى أن من أسباب هذه الحملة رغبة الرومان في الوصول إلى مناطق الإنتاج في وسط القارة ورغبتهم في مشاركة القبائل الليبية في المكاسب التي تعود عليها من التعامل التجاري مع أفريقيا وليس أدل على ذلك من الحملات التجارية (14) العسكرية التي قادها الرومان فيما بعد نصو الجنوب.

اما السبب المباشر للحرب فيؤكد الباحثون<sup>(5)</sup> بأنه راجع لدعم الجرامنت للقبائل الجيتولية عندما ثارت ضد الرومان<sup>(6)</sup>، الذين اعتبروا هذا الموقف من طرف الجرامنت إهانة لهم وتحدياً لسلطتهم وادى إلى نشوب الاحتكاك الأول بين الطرفين وقد لا يكون هذ السبب الحقيقى للحرب «كما سبق ذكره» ولكنه كان المبرر الذى

<sup>(1)</sup> محمد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص 138.

Daniels, C. M., "The Garamantes Of Fezzan", Libya In History, Dar - Elmashreq, (2) Beirut, 1968, P. 261.

Daniels, C.m., The Garamantes Of Southern Libya, Oleander Press, 1970 P. 22. (3)

Ptolemy, I. 8. 4; Kirwan, L. P., "Roman Expedition To The Upper Nile And The (4) Chad – Darfur Region", Libya In History, University Of Libya Faculty Of Arts, History Conference, 1968, Pp. 254ff.

<sup>(5)</sup> واجه الرومان قبل حملتهم ضد الجرامنت ثورة من قبائل الجايتىولي الذين تمتد منطقتهم إلى جنوب المدن الثلاث وقد أرسل إليهم الرومان حملة بقيادة سمبرونيوس اتراتينوس الذي احتفل بانتصاره في هذه المعركة عام 21ق.م للمزيد عن حرب الرومان ضد الجايتولي، انظر.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 36.

<sup>(6)</sup> مصطفى كمال عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 86.

اتخذه الرومان لتنفيذ حملتهم ضد الجرامنت.

اصدر الإمبراطور اغسطس أوامره إلى بعض قادبته باكتساح المناطق المجاورة لحدود الإمبراطورية وكان من بينهم قائد صغير يدعى لوكيوس كورنيليوس باخضاع الجرامنت(١).

انطلقت الحملة نحو الجنوب وكان أول ما استولت عليه واحة كيدامس التي كانت مركزاً تجارياً هاماً للجرامنت، ونظراً الأهمية الواحة أعلن الرومان بأنها حليفة لهدا2).

واصل بالبوس حملته لمسافة 350 ميلًا إلى الجنوب الشرقي حتى وصل إلى جرمة (1) ويبدو أن هجومهم قد أخذ الجرامنت على حين غِرّة (4).

وتختلف المراجع في تحديد تاريخ هذه الحملة وإن كان معظمها تتفق على سنة 19 ق.م تاريخاً لهذه الحملة (5)، لأن بالبوس احتفل بانتصاره في 27 مارس عام 19 ق.م (6) وكان الأجنبي الوحيد الذي كُرِّم بهذا الاحتفال (7)، وكان أخر الاحتفالات التي تقام للقادة المنتصرين في ذلك الوقت (6)، ومسع ذلك يؤرخ بعض اللحثين (7) الحملة فيما بين 21 ــ 20ق.م.

وقد ذكر بليني في نصه عن الحملة جميع القبائل والمدن والقرى التي يقول

Virgil, Vi, 791 - 797; Salmon, E. T., Op. Cit., P. 106.

<sup>(1)</sup> قد تكون اول إشارة وصلت إلينا عن حملة بالبوس من الشاعر فرجيل الذي تحدث عن الإمبراطور اغسطس وكيف بسط حدود الإمبراطور إلى ما وراء بلاد الجرامنت ـ انظر:

<sup>(4)</sup> مانس فايس، المرجع نفسه، ص 171: مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 86.

Cary. M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 331; Salmon, E. T., Op. Cit., P. 106; (5) Wellard, J., Lost World Of Africa, Hutchin Son London, 1967, P. 323.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338. (9)



ولدنك اعتقد أن أي تحديد للأماكن غير المعروفة والتي لم يكشف عنها الأثريون إنما هو نوع من الاستنتاج المفرط الذي لا يتمشى والحقيقة التاريخية.

وكانت الحملة على ما يبدو محدودة الأهداف، ولم تسفر عن أي استقرار روماني في الجنوب(١)، وربما لم تزد عن قوة ضاربة هاجمت الجرامنت على حين غرق(١) وعادت لترابط في قواعدها جنوب المدن الثلاث(١)، وقد بالغ الرومان في إطراء حملتهم واعتبروها نصراً عظيماً باعتبارها الحملة الأولى من نوعها ونظراً للصعوبات التي واجهتها(١)، ولكن ما يقلل من أهمية الحملة ويعتبرها مجرد ضربة سريعة جاءت إلى الجرامنت من غير ترقع لاعتقادهم أن موقعهم في الصحراء أعظم من أن يهاجمه أحد(١)، إن المؤرخ الروماني استرابو لم يتعرّض لهذه الحملة في كتاباته رغم معاصرته لها، ولعل ما يزيد من الاعتقاد بعدم أهميتها أنها لم تحظ باهتمام كبير من الشعب الروماني مثل الحملات المعاصرة لها(١)، وربما كان الغرض منها هدف سياسي بالدرجة الأولى، إذ عندما كتب بليني عن الحملة كانت السلطات الرومانية تعد لحملة جديدة ضد الجرامنت في عهد فسبسيان، ولعل ما كتبه بليني عن الحملة قُصد من أن ما ذكره بليني من اكتشاف الرومان الذين تعدهم أنذاك لحرب الجنوب(٢)، كما أن ما ذكره بليني من اكتشاف الرومان في عهد سبيسان لاقصر الطرق إلى بلاد الجرامنت(١)، يؤكد عدم وجود قوات رومانية في الجنوب.

ولعل عدم العثور على نقش أو نصب يشير إلى الحملة جريباً على عادة الرومان<sup>(9)</sup>، يدل على عدم أهمية الحملة أو فشلها، ومما يؤكد ذلك أننا نسمع عن

- Orosius, Vi. 21. 18; Ettore, R., Op. Cit., P. 12. (1)
- Bates, O., Op. Cit., P. 105. (2)
- (3) رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 326: محمد سليمان أيبوب محملة بالبوس على فران عام 19ق.م، من 217.
- Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 13; Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 21. (4)
  - (5) محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، ص 51: هانس فايس، المرجع نفسه، ص 171.
- (6) من الحملات الرومانية المعاصرة لحملة بالبوس، حملة بترونيوس ضد ملكة مروى في السودان. وحملة تبيريوس ضد بانونيا والبريا.
  - (7) محمد سليمان ايوب، حملة بالبوس على فزان عام 19ق.م، ص 207.
- Pliny, Nat. Hist., V. 5. (8)
  - (9) محمد سليمان ايوب محملة بالبوس على فزان عام 19ق.م، ص 208.

حملات وتحركات للقبائل الليبية بعد مضي عدد من السنين وبالتحديد فيما بين 16 \_ 15 ق.م(1), وتأييد الجرامنت لثورة تكفربناس(2), وأخيراً ليس أدل على فشل الحملة من أن الجرامنت استطاعوا بعد أقل من قرن مصاصرة لبدة وتهديد بقية المراكدز الرومانية الساحلية في المدن الثلاث.(3).

وكانت أهم نتائج الحملة بالنسبة للرومان تحذيرهم للجرامنت بأن الوصول إلى معاقلهم في قلب الصحراء ليس مستحيلاً، وإشعارهم بقدرة الرومان في الوصول إليهم (٩)، كما أ حكيدامس قاعدة متقدمة للرومان نحو الجنوب (٤)، وكان للتحذير الروماني نتائجه العكسية إذ لم تمض أربع سنوات على حملة بالبوس حتى تحالف الجرامنت مع المارماريداي وقاموا بغزو قوريني (٩) حيث واجهتهم الجيوش الرومانية بقيادة بوبليوس سولبيكيوس كويرينيوس «PUBLIUS SUPICUS QUTRINIUS» بقيادة بوبليوس سولبيكيوس كويرينيوس ألى قدير تقدير (٦)، وترجّح بعض حاكم ولاية كريت وقوريني وهنزمهم في 15 ق.م على أقسرب تقدير (٦)، وترجّح بعض المراجع (٩) تعرّض المدن الشلاث للهجوم لفترة قصيرة في الموقت الذي غنزا فيه الجرامنت والمارماريداي منطقة قوريني، وعلى ما يبدو أن الأمور ظلت مضطربة في البلاد بسبب ثورة قبائل الموسلامي (٩) والجيتولي (١٥) ضد النرومان الذين أنفذوا إليهم حملة عسكرية بقيادة كوسوس كورنيليوس لينتولوس COSSUS CORNELIUS)»

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 36; Holmes, T. R., Op. Cit., P. 12. (1)

Tacitus, Ann., Iii. Lxxiii-Lxxiv, Iv. xxiii-xxiv, xxvi. (2)

Ibid, Ann., Iv. 26, 50; Pliny, Nat. Hist., V. 5. 38; Ofrood, R. L., People Of The Veil, (3) The Nether Lands, A Nthropogical Publications Doste Rhout, N. B., 1966, P. 324.

<sup>(4)</sup> مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 87.

<sup>(7)</sup> اختلف المؤرخون في تحديد زمن هذه الحرب، ويعتقدون حدوثها فيما بين 15 ــ 12ق.م، انظر: Florius, Ii. 31, Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 14; S. E. G., Ix. 63.

Rostovtz Eff, M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op, Cit., P. 338; Haynes, E. L., Op. (8) Cit., P. 37.

<sup>(10)</sup> يشير احد النقرش الذي عُثر عليه في مدينة لبدة إلى الحرب الجايتولية كتاريخ لتعيين لنتولوس الك. IRT., No. 301.

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) | 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |



المنصب موجوداً منذ العصر الفينيقي ولكن وظيفته على الأرجح قد تغيرت بحيث اصبح مسؤولاً عن إدارة وصيانة مباني الالعاب في المدينة مثل المسرح والملعب المدرج والسيرك(1)، ومن المعلوم أن مسرح لبدة الكبرى قد أنشيء في العهد الروماني

ف الفترة ما سن 1 ــ 2م.<sup>(2)</sup>.

وكانت اللغة الفينيقية، هي السائدة خلال القرن الأول كما تبين النقوش في لبدة وصبراتة (د) ونقوش المنطقة الداخلية مثل قرزة ووديان زمزم والمردوم وبئر دريدر، وتتميز نقوش لبدة التي تتعلق بموظفي البلدية بأنها ذات صفة رسمية، وهذا يعنى أن اللغة الفينيقية كانت تحتل المرتبة الثانية حتى عصر أغسطس على الأقل(4)، وهي تبين دور الليبيين السياسي والحضاري رغم المظهر الروماني (5).

واستمرت الأوضاع حسنة وهادئة داخل المدن() في بداية القرن الأول الميلادي قام خلالها البروقنصل لاميا بشق طريق من لبدة إلى ترهونة وهو الذي أدمج فيما بعد مع الطريق الهام الذي يربط لبدة بيتكاباى والذي كانت تقوم على حراسته فصائل من القوات الرومانية ().

Elmayer, A. F., "Reint. Lat. Pun. Insc. Rom. Trip.", Op. Cit., P. 93.

Irt. No. 232; Barton, I. M., Op. Cit. P. 52. (2)

ward Perkins, J. B., "Pre. Rom. Elem. Arch. Rom. Trip." Op. Cit., P. 103.

Millar, F. G., "Local Culture In Roman Empire", Journal Of Roman Studies, Vol. (4) 58, 1968, Pp. 133f.

<sup>(5)</sup> حول دور الليبيين السياسي والحضاري في تلك الفترة والذي يؤكده الباحثون، انظر:

Wardperkins, J. B., "pre – Rom. Elem, Arch. Rom, Trip." Op. Cit., Pp. 103, 110; محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا» المرجع نفسه، ص 30 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> يمكن أن تلمس عن قرب حالة الاستقرار في المدن الثلاث وخاصة في مدينة لبدة الكبرى خلال عهد اغسطس حيث شُيدت الكثير من المبانى العامة مثل المسرح والسوق وغيرها، انظر:

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp; Op. Cit., P. 141; Humphrey, J., Frank, S. And Vickers, M., Aspects Of The Circus At Lepcis Magna\*, Society For Libyan Studies, Vol. 5, 1973 – 1974, Pp.4 – 12.

Goodchild, R. G. And Ward Perkins, J. M., The Limes Tripolitanus In The Light Of (7) Recent Discoveries", J. R. S., Vol. Xxxix, 1949, P. 81.

وقد اضطربت اوضاع المدن بقيام ثورة تكفريناس(1)، التي تعتبر من اهم الثورات الوطنية ضد الرومان، وكانت من الأهمية والقبوة إلى درجة أن انتشارها في أرجاء البلاد كان سريعاً جداً، وقد انحاز إليها أهل البلاد من أجل تحرير بلادهم من السيطرة الرومانية والعناصر المحلية الموالية لهم(2).

ولعل من الأسباب الأخرى التي ساعدت على تغذية الثورة، فساد نظام الحكم الروماني، وتسلطه على المواطنين<sup>(3)</sup>، وسيطرته على مرافق البلاد الاقتصادية وبخاصة التهافت على الأراضي الزراعية وإبعاد أصحابها الوطنيين إلى أطراف الصحراء<sup>(4)</sup>.

كان تكفريناس أحد النوميديين، يعمل كجندي مساعد في الجيش الروماني ولكنه هجره<sup>(5)</sup> بعد أن أطلع على أساليب تدريبه ومواطن ضعفه ونقائصه<sup>(6)</sup>، واستفاد منها في تدريب جموع النوميديين على طرق القتال الرومانية<sup>(7)</sup>، ثم نظمهم في فرق وسرايا عسكرية <sup>(6)</sup>.

واتسعت حركة الثورة بانضمام جموع اخرى إليها من قبائل الصدود الجنوبية، وكان من بين قادتها مازيبا الذي اصبح من أهم مساعدي تكفريناس حيث ولاه على جزء كبير من القوات التي تسليحها خفيف لشن الغارات الخاطفة على المدن والقرى(٥)، بينما بقيت تحت قيادة تكفريناس القوات المنظمة والمتدربة جيداً على طرق

(1) عُثر على أحد النقوش البونيقية عند رأس الحدادية وثمانون كيلو متر جنوب طرابلس، يحمل اسم تكفريناس ويتزامن تاريخياً مع ثورة تكفريناس في 17م، انظر:

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 15.

- (2) رشيد الناضوري، المرجع نفسه ص 323.
- Tacitus, Ann., Iv. 23; Mahjoubi, A. And Salma, P., "The Roman and Post Roman (3) Period In North Africa", General History Of Africa, Vol. Ii Unesco, 1981, Pp. 469f.
- Appians, Rom. Hist., I, 8. 1. Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., (4) P. 319
- Tacitus, Ann., 1i. 52; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 15. (5)
- C. A. Hist., Vol. X, P. 643; Wells, J. And Barrow, R. H., Op. Cit., P. 66. (6)
- Tacitus, Ann., Ii. 52; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 128. (7)
- Tacitus, Ann., Ii. 52. (8)
- (9) بذكر تاكيتوس وعدد أخر من المؤرخين من بعده أن تلك القوات كانت تتبالف من عصابة تسليحها خفيف، ويقول جرهام إنها تتكون من نفاية جيش تكفريناس وكانت مهمتها أن تشن الحرب بالسيف والنار ولا تُظهر أي شفقة ولا رحمة أتجاه المدن والقرى، ويضيف تأكيتوس أن تلك القوات كانت





مواجهته رغم استعانتهم بالملك بطليموس(۱) «ملك موريتانيا» حيث استخدموا طرق الكمائن المفاجئة لمباغتة قواته وكثّفوا من هجماتهم عليه وملاحقته وتتبع خطواته مما أدى إلى نجاح القوات الرومانية بقيادة نائب قنصل روماني يسمى بوبوليوس كورنيليوس دولابيلا في محاصرته والهجوم عليه على حين غِرّة وقتل عدد كبير من قواته(۵) وقد قاتل تكفريناس حتى سقط في المعركة عام 24م(۵).

ومن نتائج هدده الحرب أن الجدرامنت أرسلوا وفداً إلى الرومان مع القائد الروماني دولابيلا يلتمسون الصفح عنهم لوقوفهم مع ثورة تكفريناس<sup>(۱)</sup>، وقد رحبت روما بالوفد الجرامنتي لأنها وجدت فيه ما يحفظ عليها ماء وجهها حيث جنبها حرباً محفوفة بالمخاطر لأنها تعلم مصير حملاتها مسبقاً وما النجاح الذي أحرزه بالبوس في حملته ضد الجرامنت عام 19 ق.م، إلاّ لأنه أخذ الجرامنت على حين غيرة (۱) وبالضرورة إن الجرامنت قد أصبحوا أكثر حرصاً وحذراً من أعدائهم الرومان (۱).

وإذا ما تساءلنا لماذا ارسل الجرامنت وفداً إلى روما وهل هي القناعة بجرمهم أو الخوف قادهم إلى إرسال الوفد؟ وإزاء هذه التساؤلات، أقول: بعد إرسال الوفد لا نجد أي تقارب بين الطرفين وهذا يجعلنا نرجّح أن الوفد الجرامنتي ربما أرغمهم على تكوينه دولابيلا وأن الخوف لم يكن الدافع وراء تكوينه وإنما الهدف منه على ما يبدو تهدئة غضب الرومان إلى أن يحين الوقت المناسب للانتقام منهم ولعل تدخلهم في الحرب بين أويا ولبدة خير دليل على ذلك، ويؤكد الباحثون (7) بأن الجرامنت لم يكن لهم ننة في مسالمة الرومان.

Tacitus, Ann., Iv. 26. (1)

(2)؛ يرى روستوفتزف أن لوحة الفسيفساء المكتشفة في داربوك عميسرة تصور الأسسرى الذين أخذهم الرومان بعد المعركة، حيث قتلوهم في المسسرح الدائسري بلبدة الكبسرى، رغم أن المؤرخين ينسبون هؤلاء الأسرى إلى حملة فستوس، انظر.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. EmP., Op. Cit., P. 338.

(3) تمكن الرومان بقيادة دولابيلا من القضاء على ثورة تكفريناس بعد أن دامت سبع سنوات استعان الرومان فيها بالفرقة الاسبانية التاسعة وقد عُثر في مدينة لبدة على نقش التكريس الذي قدمه دولابيلا لآلهة النصر، انظر:

Tacitus, Ann. Iii. 74; Graham, A. Op. Cit., Pp. 34 - 35.

Tacitus, Ann. Iv. 26; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 16. (4)

Bates, O., Op. Cit., P. 105; Abdelalim. M. K., Op. cit., P. 157. (5)

(6) مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 89.

Tacitus, Hist. Iv. 50; Law, R. C. C, Op., Cit., P. 191. (7)

ومن خلال حرب تكفريناس اتضح للسلطات الرومانية ان الولاة المعينين من طرف مجلس الشيوخ غير صالحين لتولي القيادة العسكرية، لذلك عمل الإمبراطور كاليجولا (37 ـ 41) على نقل القيادة العسكرية إلى ضابط «LEGATUS» يعينه الإمبراطور وكانت له سلطة كاملة عسكرية وإدارية في المناطق التي ترابط فيها قواته (۱)، بينما بقيت الإدارة المدنية في يد قنصل تابع لمجلس الشيوخ (۱).

وبعد القضاء على ثورة تكفريناس استقرت المنطقة (3) فترة من الزمن تحت حكم تبيربوس وأصبحت (4) واحدة من مخازن القمح في الإمبراطورية الرومانية (5).

وتؤكد بعض المراجع أن تبيريوس كان صارماً خصوصاً مسع الحكام المقصرين في وأجباتهم ومرتكبي الأخطاء أ، واستمرت أوضاع المدن الثلاث مستقرة طوال حكم كلوديوس ولوسيس نيرون أ الذي أعقبت أغتياله فترة من الفوضى والاضطراب تولى فيها أربعة من الأباطرة استطاع أخرهم فسبسيان الانفراد بالحكم أ، وقد انعكست تلك الأحداث التي مرت بها الإمبراطورية الرومانية على المدن الشلاث حيث استغلت لبدة وأويا هذه الحرب الأهلية «68 ـ 69» في روما لتسوية نيزاع بينهما أ، كان قد بدأ في بدأية الأمر بين الفلاحين بإغارة كل منهما على الأراضي الزراعية للطرف الآخر

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 366.

(3) يرجح أن أويا مزدهرة كثيراً في عهد تبيريوس، انظر

Jenkins, G. K., "Som. Anc. Coin. Lib." Op. Cit., P. 34.

Robinson, E.C., Op. Cit., P. 282. (6)

(7) لم تسجل المصادر القديمة اي اعمال حربية داخل الإقليم خلال هذه الفترة ويُحتمل أن الأوضاع استمرت مستقرة حيث أنشيء المسرح الدائري في مدينة لبدة عام 56م، انظر

Humphrey, J., Frank, S. And Vickers, M., Op. Cit., P. 4 - 12.

(8) بعد اغتيال الإمبراطور كلوديوس نيرون في اواخر 68م نشبت حرب اهلية اشترك فيها كل من جالبا، وأوتو وفسبسيان الدي تمكّن من الانفراد بالحكم ومن نتائب هذه الحرب على افريقيا استقلال كلوديوس ماكر بها الذي كان يتولى قيادة فيلق اعسطس الثالث ولكن عملاء جالبا تمكّنوا من اغتياله وتولى قيادة الفيلق فاليريوس،. حول ذلك انظر

Tacitus, Hist. Iv. 49; Haynes, E. L., Op. Cit., 37.

Daneils, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 21. (9)

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit. P. 1094. (1)

<sup>(2)</sup> أصبحت المنطقة من الناحية العملية تنقسم إلى منطقتين رغم انها تعتبر من حيث المبدأ منطقة واحدة، انظر.



الجرامنت ما عدا الأشياء التي باعوها اثناء تجولهم في القرى البعيدة(1).

وبعد أن استولى فستوس على أويا<sup>(2)</sup> عقد صلحاً بين المدينتين<sup>(3)</sup>، ويعتقد بعض الباحثين أن أحد المناظر على فسيفساء داربوك عميرة تصور الأسرى الجسرامنت<sup>(4)</sup> وهم يقدّمون كطعام للأسود في حلبات المصارعة في لبدة الكبرى<sup>(5)</sup>.

ولكي يعمل فالبريوس فستوس على إظهار مقدرته للإمبراطور الجديد<sup>(6)</sup> فسبسيان والانتقام للهجوم الجرامنتي على مدينة لبدة قام بالتوجه إلى الجنوب يقود حملة عسكرية لتأديب الجرامنت<sup>(7)</sup>.

ولم يكن الهدف الوحيد للحملة تأديب الجرامنت فقط، وإنما على الأرجع كانت ذات، أهداف أخرى أهمها رغبة الرومان في السيطرة على قبائل الجرامنت التي لم تخضع لهم(٥).

ويسجل بليني<sup>(9)</sup> بأن الظروف في هذه الحملة قد تغيرت عمّا كانت عليه في السابق «عندما كان من المستحيل قبل هذا الوقت شق طريق إلى بلاد الجرامنت لان قاطعى الطريق من هذا الشعب كانوا يملأون الآبار بالرمل».

وفي هذه الحملة أكتشف طريق قصيرٌ يستغرق اربعة ايام Viae Quadridui» «Praeter وهو المعروف بطريق رأس الصخرة Deprehensum Est Conpendium» «Caput Saxi» وإذا ما نظرنا إلى نص بليني عن الحملة فإننا لا نستطيع تصديق كل ما ورد في هذا النص، حيث إنه يشير إلى اكتشاف الرومان لطريق جديد، الذي ربما يكون جديداً على الرومان وليس على الجرامنت أسياد الصحراء، الذين أهملوا

| Tacitus, Hist., Iv. 50; Solinus, 29, 6 – 7; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 38 | 3. (1) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|----------------------------------------------------------------------------|--------|

Rostovtzeff, M. Soc. Econ. Hist, Rom. Emp. Op. Cit., P. 338.

| Foucher, L., "Su | r Les Mosaiq | ues De Zliten" | Libya Antiqua, | . Vol. I, 1964 Pp. | 4ff. (5) |
|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------|

Pliny, Nat. Hist. V. 5. 38. (2)

<sup>(4)</sup> يذكر بعض الباحثين أن هذه المناظر تصور الجرامنت وهم يقدمون كطعام للأسود، ولكن رستوفتزف يخالفهم في الرأي، حيث يصف هؤلاء الاسرى بانهم نوميديون حاربوا مع تكفريناس، انظر:

استعماله لكثرة الرمال به التي تعيق عبرياتهم وخيولهم عن السير، لأن الخيول لا تتحمل العطش<sup>(1)</sup>.

كما ذكر بليني أن الطريق يستغرق أربعة أيام، وهي فترة أقصر من أن يُقطع فيها الطريق(2) ولعل المقصود أن قطعه يقل بمسيرة أربعة أيام(2) عن الزمن المذي ذكره هيرودوت عند حديثه عن المسافة التي تفصل الجرامنت عن موطن اللوتفاجي «أن مسيرة ثلاثين يوماً تفصل الجرامنت عن موطن اللوتفاجي» (4)، وقد اختلف الباحثون في تحديد هذا الطريق، فقد رأى بعضهم (5) أن الطريق ينطلق من جولايا «بونجيم» إلى هون ويفترض البعض الآخر أن الطريق ينطلق من أويا إلى مردة عبر الحمادة الحمراء، ومع ذلك لم يتم تحديده بدقة ولم يات ذكره في المصادر الموشوق بها(4)، ومع ذلك فمن المؤكد أن طريقاً مباشراً قد تم استخدامه بين الجنوب والشمال عبر المدن الثلاث (2).

ويرجّع المؤرخون أن الفضل في نجاح الحملة يعود لاستخدام الرومان للجمال إذ أن وصواهم بهذه السرعة الغير متوقعة كان له تناثير الصساعقة على الجرامنت(أ) الذين هُزموا على يد فاليريوس(أ)، وإن كنّا نشك في قيمة هذا الانتصار، إذ يتضح من حديث بليني عن الحملة أنها لم تكن بالأصر الهين لأن الجرامنت في اثناء تراجعهم كانوا يطمرون أبار المياه بالرمل(أأ)، وهذا يعني أن الجرامنت كانت لهم دراية بالتخطيط الحربي، حيث إن تلك الخطوة تربك العدو وتجعله يتخبط وسط رمال

- Goodchild, R., G., "Oasis Forts of Legio iii on the Routes to Fezzen", P. B. S. R., Vol. Xxii.
- (2) يؤكد بعض الباحثين هذا الرأي، وهو عدم استطاعة جيش فستوس قطع المسافة في أربعـة أيام إلى بالاد الحرامنت، حوال ذلك انظر:

Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 22.

- Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 17. (3)
- Herodotus, Iv. 183. (4)
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 38. (5)
  - ر ) (6) ذكر جيمس ويلارد أن بارث وجد أثاراً رومانية على هذا الطريق من مزدة إلى مرزق، انظر:

Wellard, J., Op. Cit., Pp. 322 - 323.

- Pliny, Nat. Hist., V. 5, 38. (7)
- Brogan, O., "The Camel In Roman Tripolitania, P. B. S. R., Vol. 22, 1954, Pp. 126 (8) 131.
- Daneils, C. M., "Gar. Fezz.", Op. Cit., P. 261. (9)
- Pliny, Nat. Hist., V. 5, 38; Law, R. C. C., Op. Cit., P. 191. (10)

الصحراء القاحلة، كما كانوا يقطعون خطوط مواصلات العدو بشن الغارات المفاجئة مما دفع القوات الرومانية إلى التراجع بسبب الجوع والعطش<sup>(۱)</sup>، حيث أقام الرومان خطأ دفاعياً عند الرأس الصخري<sup>(2)</sup>، ويرى عدد من الباحثين<sup>(3)</sup> أن الحملة قد حققت أغراضها متخذين من الحملات التي قادها الرومان «فيما بعد» نصو الجنوب دليلاً على هذا النجاح.

أما عن النتيجة المباشرة للحملة فهي إحلال السلام والعلاقات الطيبة بين الرومان المسيطرين على المدن الثلاث والجرامنت، وفتح المجال للتعاون المشترك ولو مؤقتاً<sup>(4)</sup>.

وكان الإمبراطور فسبسيان<sup>(5)</sup> قد اقترح نزع الملكية، وفي ذات البوقت لم يكن على استعداد لفقد مصادر الدخل الحكومي، مما زاد من قسبوة جامعي الضرائب في مناطق المدن الشيلات<sup>(6)</sup>، وكانت السبب المباشر لقيام الحرب بين الرومان والنسامونيس<sup>(7)</sup> الذين ساءت علاقتهم بالرومان بسبب فرض الإقامة على افراد القبيلة في مناطق معينة من طرف جباة الضرائب الرومان وحرمانهم من حرية الحركة والهجرة الموسمية (6) التي كانوا يقومون بها إلى واحة أوجلة في الجنوب<sup>(9)</sup>، كما

Ward, Ph., Sab., Op. Cit., P. 15.

<sup>(1)</sup> محمد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية، ص52: محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، ص 52.

Bates, O., Op. Cit., P. 234. (2)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 28; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., Pp. 15 - 16. (3)

Abdelalim, M. K., Op. Cit., P. 158. (4)

<sup>(5)</sup> كانت فلاقيا دوميتلا زوجة الإمبراطور فسبسيان إحدى مواطنات مدينة صبراتة، انظر:

Salmon, E. T., Op. Cit., P. 231; Abdelalim, M. K., Op. Cit., P. 158. (6)

<sup>(7)</sup> يعتبر النسامونيس من القبائل الكبرى في إقليم طرابلس، وقد امتدت منطقة إقسامتهم إلى الداخل حيث كانوا يتركون قطعانهم في المسيف ويذهبون إلى أوجلة لجني ثمار النخيل، كما كانوا يعتمدون على السفن الغارقة في منطقتهم، وقد استطاعوا المتاجرة مع عدد من مناطق العالم كما يقول لو كان في كتابه التاسع عن الحرب الأهلية، حول النسامونيس انظر.

Herodotus, Ii. 32, Iv. 172, 182; Pliny, Nat. Hist., V. 5; Strabo, Geog., Xvii. Iii. 20; Scylax, Iii; Diodogrus Sicalis, Iii. 49; Lucani, Bel. Civ., Ix. 440.

Rittering, E., "Miltary Forces in the Senatorial Provinces", J. R. S. Vol. 17, 1927, PP. (8) 28 – 29.

كريستوف روجر «الرومان والصحراء الكبرى» ترجمة عماد الدين غائم، الصحراء الكبرى، منشسورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، الجماهيرية، 1979م ،ص 196.

Herodotus, Iv. 182. (9)

استخدم الرومان القسوة في تحصيل الضرائب من أفراد القبيلة، وكانوا ينتزعونها قسراً (أ) مما دفع أفراد القبيلة للقيام بالثورة (أ) على جباة الضرائب الرومان وقتلهم (أ) وعلى إثر ذلك جرد الرومان حملة (أ) عليهم في 85 ـ 86 بقيادة سوليوس فللأكوس (أ) لكن النسامونيس تمكّنوا من الانتصار على القوات الرومانية وقتلوا عدداً كبيراً منها ولاذ فلاكوس وجنوده بالفرار تاركين معسكرهم الذي احتله الثوار وغنموا ما فيه من أسلحة ومؤن، كان من بينها دنان الخمر التي دفعتهم إلى ارتكاب خطأ قاتل (أ)، تمثل في إقبالهم على دنان الخمر يحتسونها والمؤن يلتهمونها بدلاً من مطاردة العدو والقضاء على قواته، وغفل النسامونيس عن إمكانية أن تكرّ عليهم القوات الرومانية، وكان للطعام والشراب الذي غنموه من المعسكر دور كبير في ذلك حيث غلبهم النوم، من هول النهاجة وأعمل فيهم السيف ضرباً وتقتيلًا (أ)، وفي هذا السياق يؤكد المؤرخ ديوس «\$DIO» أن القائد الروماني فلاكوس قد فتك بأفراد القبيلة غير المحاربين (أ) ديوس «ألارة على الروح العدائية التى تعصف بالعقلية الرومانية، ويبطل في ذات

Dios, Rom. Hist., Lxvii; Hayes, E. L., Op. Cit., Pp. 38 – 39. (1)

(2) يرجح احد الباحثين ان اسباب ثورة النسامونيس ترجع إلى محاولة الإمبراطور دوميتانوس مد حدود المدن الخمس إلى مناطق النسامونيس عند مذابح الأخوين فيالايني، وأن النسامونيس تلقوا المساعدة من المكاى والبسولي، انظر

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 18.

Dios, Rom. Hist., Ep., Lxvii; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 131.

(4) يشير ايوب أن الحبرب بين الطرفين بدات بشجار بين النسامونيس والجنبود الرومان ولكن معظم المؤرخين يؤكدون أن سبب الحملة قتل النسامونيس للجباة الرومان الذين كانبوا يبتزون الأمبوال من المواطنين قسراً، وهو الراي الأرجح، انظر.

محمد سليمان أيوب «جرمة في عصر ازدهارها الذهبي»، ص 179.

الوقت المزاعم الرومانية بأنهم جاءوا بالحضارة إلى البلاد.

(5) وفي مراجع أخرى سبتيموس فلاكوس، انظر:

Salmon, E. T., Op. Cit., P. 231; Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193.

(6) هذا الخطأ القاتل الذي ارتكبه النسامونيس ربما يكون مبيناً على معطيات سابقة منها تعود الليبيين على هروب الرومان وعدم السرجوع للقتسال مجدداً، وإلا كيف لا ينتبهون إلى إمكانية أن يكر عليهم الرومان، وربما هروب الرومان كان خدعة من فلاكوس لمعرفته المسبقة من إقبال الليبيين على الخمر والطعام لاطمئنانهم أن الرومان لن يعودوا إليهم جرياً على عادتهم.

Dios, Rom. Hist., Ep., Lxvii; Zonaras, Annals, Xi. 19. (7)

Dios, Rom. Hist., Ep., Lxvii. (8)

ولكم افتخر الإمبراطور دوميتانوس وهو يعلن امام مجلس الشيوخ بانه قد حرم النسامونيس من الحياة (1)، ولكن هذا القول لا يخلو من المبالغة ويعد مجرد اماني كانت تراود الإمبراطور وهي أن يتمكّن من القضاء على النسامونيس (2) لانهم استمروا يذكّرون في المصادر الرومانية، ليس أدل على ذلك من تحالفهم مع الجرامنت ومهاجمة المدن الثلاث في عهد الإمبراطور سبتيموس سفيروس (1).

وقد ارتبطت الأحوال الأمنية في المدن الثلاث بنشاط القبائل الليبية خاصة الجرامنت ويظهر أن الأمور قد استقرت بعد حملة فستوس ووقوع الصدام بين النسامونيس والرومان، حيث ذكرت المصادر اللاتينية أن الإمبراطور دوميتانوس استقبل بعثة ليبية برئاسة شخص يدعى مرسيس وتمت تلك المقابلة في بلاد الغال، ورغم أن المصادر اللاتينية ذكرت أنه زعيم النسامونيس(1)، إلا أن الاقرب للصواب هو أن يكون ملك الجرامنت لأن المقابلة تمت بعد عدة أسابيع من إعلان دوميتانوس أمام مجلس الشيوخ بأنه قد تم القضاء على النسامونيس فالاقرب إلى الصواب أن يكون ملك الجرامنت وليس ملك النسامونيس (3).

ويرجّح عقد معاهدة بعد هذه المقابلة ربما نصت على مساعدة الرومان لملك الجرامنت في فتح الطرق التجارية الجنوبية، والتي نتج عنها إحلال السلام بين الرومان في المدن الثلاث والجرامنت (١)، ولعل العثور على أوانٍ مصنوعة في بلاد الغال يدعم عقد هذه الاتفاقية التي نُفذت بعد تلك المقابلة (٢).

اما اسباب هذه الصداقة والتعاون المشترك، فربما تكمن في رغبة الـرومان إلى مهادنة الجرامنت والتقرب إليهم خصوصاً بعد أن وقع الصدام بين الـرومان والنسامونيس(ه)، ومن ناحية ثانية اقتناع الجرامنت بعدم جدوى الحرب مع الرومان

Edim; Dionysius Periegesis, 208. (1)

- (2) فوزي فهيم جاد الله «المعارك والمواقع الحربية الهامة بين الليبيين والمستعمرين من الإغريق والرومان» مركز دراسة جهاد الليبيين، الموسم الثقافي، 1981م، من 5، 8.
- Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 18; Graham, A. Op. Cit., P. 282. (3)
- Ptolmy, I. 8.4. (4)
  - (5) محمد سليمان ايوب، مختصر تاريخ فزان، ص 53.
- Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 18.
  - (7) محمد سليمان أيوب (جرمة في عصر ازدهارها الذهبي) ص 179 ــ 180.
    - (8) انظر الصفحات السابقة من 79 ــ 80.

المسيطرين على المدن الثلاث وبضاصة بعد استعمالهم للبابل واستضدام الطرق القصيرة نحو الجنوب() ومن ناحية ثالثة قيام قبائل الصحراء بقطع الطريق على تجارة الجرامنت مستغلين انشغالهم بالحرب مع الرومان، ومن ناحية أخرى أغلقت المدن الساحلية أبوابها في وجه تجارة الجرامنت بسبب الحرب بين الطرفين(2).

وربما كان الرومان يهدفون من علاقات الصداقة إلى إقامة وكالات تجارية في جرمة (٥) كانت تلك الأسباب الرئيسية لعلاقات الصداقة بين الجرامنت والرومان وهي التي شجعت على الحملات الرومانية نحو الجنوب التي كانت تختلف في طبيعتها (١) إلى حد ما عن الحملات الرومانية السابقة وقد سجّلها بطليموس في ملاحظة هامشية وكانت أولى تلك الحملات بقيادة سبتيموس فلاكوس (٥) قائد الفرقة الأغسطية الثالثة (٥) الذي قاد قوة عسكرية من المدن الثلاث إلى جرمة ثم توجه منها جنوبا ووصل بعد ثلاثة أشهر إلى إثيوبيا (٢)، ويشير بعض الباحثين إلى أن هذه الحملة هي استمرار لحملة يوليوس فللكوس ضد النسامونيس ويرجّحون أن فلاكوس بعد هزيمته للنسامونيس طاردهم نحو الجنوب حتى نهاية بلاد الجرامنت (١).

ونظراً للغموض الذي يلف هذه الحملة فانني اركن إلى الراي السابق خصوصاً وإن المعادر لم تذكر شيئاً عن أي مساعدة من قبل الجرامنت للحملة، وهذا يؤكد أن الحملة لم تكن موجهة فند الإثيوبيين وإلاّ لاستعان الرومان بالجرامنت كما حصل في الحملة الثانية بقيادة ماتيرينوس ولذلك اتفق مع بعض الباحثين في أن الحملة كانت من أجل ردع(أ) ومطاردة النسامونيس(أأ) وربما كانت ذات هدف آخر وهو استكشاف المنطقة عسكرياً واقتصادياً (أ) في ذات الوقت.

Edim. (9)

Daneils, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. cit., P. 23. (11)

Pliny, Nat. Hist., V. 5; Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 22. (1)

<sup>(2)</sup> محمد سليمان أيوب (جرمة في عصر ازدهارها الذهبي) ص 179.

<sup>(3)</sup> مصطفى عبدالعليم، المراجع نفسه، ص 91.

Kerwan, L. P., "Rom. Exped. Upp. Nil. Ch. Dar. Reg.", Op. Cit., P. 254. (4)

Ptolemy, I. 8, 4; Cary, M. And Sullard, H. H., Op. Cit., P. 458. (5)

Bovill, W. E., Op. Cit., P. 38; Ofrood, R. L., Op. Cit., P. 326. (6)

<sup>(10)</sup> محمد سليمان أيوب «جرمة في عصر ازدهارها الذهبي» من 179.

اما تاريخ الحملة فإننا لا نستطيع تحديده يقيناً لأن معظم المراجع تعطي تواريخ مختلفة لها، ومع ذلك فإن أغلبها تؤكد حدوثها في عهد دوميتانوس<sup>(۱)</sup>، وأرجّح وقوعها في عام 86م إذا اعتبرناها امتداداً للحملة التي خرجت ضد النسامونيس.

إضافة للحملة السابقة قاد الرومان حملة اخرى في عهد الإمبراطور تراجان<sup>(2)</sup> بقيادة يوليوس مايترينوس «JULIUS MATERNUS» الذي تحرك بقواته من مدينة لبدة إلى جرمة، بعدها سار إلى الجنوب برفقة ملك الجرامنت وقواته، وبعد رحلة دامت أربعة أشهر وصل الحليفان إلى منطقة تسمى اجيسمبا «AGISYMBA» حيث يوجد وحيد القرن بكثرة<sup>(1)</sup>

وكانت اقصى نقطة وصلت إليها الحملة مثار نقاش من قبل معظم الباحثين<sup>(1)</sup> وقد اقترح بعضهم عدة مناطق لاقصى نقطة وصلتها الحملة مثل بحيسرة تشاد، واعتبر البعض الآخر<sup>(5)</sup> اجيسمبا هي النيجر<sup>(6)</sup> او أيسر أو تبستي<sup>(7)</sup> وبالنظر لطبيعة الحملة ولأنها موجّهة ضد قطاع الطرق والمدة القصيسرة التي استغرقتها، ربما لم تتعد حدود أير أو تبستي.<sup>(8)</sup>

Bovill, W. E., Op. Cit., P. 40.

<sup>(1)</sup> تحدد معظم المراجع تواريخ مختلفة لتلك الحملة من ذلك ترجيع كيروان وجيمس ويلارد وبيتس حدوثها في عام 100م ويرجع لاو حدوثها بعد 86م ولكنهم في الغلاب يتفقوا على وقوعها في عهد دوميتانوس، انظر:

Kirwan, L. P., "Rom. Exped. Nil. Ch. Dar. Reg.", Op. Cit., P. 254, Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193; Bates, O., Op. Cit., P. 234,

<sup>(2)</sup> لم يُحدد تاريخ دقيق للحملة ولكن يرجح حدوثها في عام مائة أو قبلها بقليل أي في عهد تاراجان، انظر:

Ptolemy, I. Viii. 4; Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 458.

<sup>(4)</sup> لا أريد الدخول في التفاصيل والمجادلات التي دارت حول هذا المسوضوع ونكتفي بلمحة مختصرة اذكر من خلالها المراجع التي تناولت الموضوع بالبحث والنقاش.

C. A. Hist. Vol. Xi, P. 145; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 38. (5)

Kirwan, L. P.; Rom. Exped. Upp. Nil. Ch. Dar, Reg., Op. Cit., P. 254.

Haynes, E. I., Op. Cit., P. 38.

ر7) حول المناطق التي وصلت إليها الحملة والمناقشات التي دارت حولها، انظر Danels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 23; Law, R. C. C., Op. Cit., Pp. 193, 197, 200; Wellard, J. Op. Cit., P. 327.

Kirwan, P. L.; Rom. Exped. Upp. Nil. Ch. Dar. Reg., Op. Cit., P. 257.

وكانت تلك المنطقة الجنوبية ذات أهمية كبرى للرومان لسيطرتها على الطرق المتجهة شمالًا إلى ليبيا أو مصر ولنذلك حسرص الرومان على أن تبقى في أيدي حلفائهم الجرامنت(1).

أما الهدف الأساسي للحملة فهو اقتصادي في جملته تمثّل في تطهير المسالك التجارية (2)، وربما أيضاً البحث عن أماكن التجارة الإفريقية (3)، ومن أهم نتائج الحملة نمو التجارة وازدهارها (4) بين جرمة والمدن الثلاث (5) التي يسيطر عليها الرومان، ويعتبر قيام الرومان بهاتين الحملتين عبر أراضي الجرامنت وبمساعدتهم «خصوصاً في الحملة الثانية» دليلاً على مدى الصداقة والتعاون بين الرومان والجرامنت (6) في تلك الفترة.

ويؤكد بعض الباحثين أن القرن الثاني الميلادي كان فترة رخاء وسلام بالنسبة للمدن الثلاث بصفة خاصة والإمبراطورية بصفة عامة (١٠)، ومع ذلك لا نستطيع أن نؤكد أن الأمور كانت مستقرة بشكل دائم حيث يشير بعض الباحثين إلى أن جيش تراجان هاجم الحصون الشديدة في أفريقيا حوالي عام 113م(١٠).

أما عن أنظمة الحكم فقد استمرت نفس النظم التي كانت في عهد أغسطس حتى بداية القرن الثاني عندما حصلت المدن الثلاث على درجة المستعمرات الرومانية وكانت لبدة الكبرى أولى المدن التي حصلت على وضع المستعمرة الرومانية فيما بين 109 ـ 110م، أي في عهد الإمبراطور ترجان (٥) TRAIANA FIDELIS LEPTIS MAGNA»

| KIRWAN, P.L. «KOM, EXPED, OFF, NIL, CH, DAK, KEO, , » Op. di., F, 201 | «ROM.EXPED. UPP. NIL.CH.DAR.REG.,» Op.cit., P.257 ( | ָן ד |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|

- Daneils, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 25; C. A. Hist., Vol. Xi, P. 176. (8)
- Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (9)

Bates, O., Op. Cit., Pp. 105, 234; Wellard, J., Op. Cit., P. 327. (2)

<sup>(5)</sup> وقد أكد بطليموس بان عدداً كبيراً من المسافرين كانوا ينتقلون بين لبدة وجرمة في عهده، انظر: Ptolemy, I. 10. 3.

Dancils, C. M., Gar. Sout. Lib., Op.Cit., P. 23.

اسمه (١) قد يُنيت يهذه المناسية.

ونالت أويا وضع المستعمرة في منتصف القرن الثاني وصبراتة في نفس الفترة (٤)، تقريباً وبالتصديد في 157م ولعل مباني المدينة وتوسعها يعود لتلك الفترة (٤)

ولا نعتقد أن المدن الشلاث حصلت على وضع المستعمرة مباشرة وعلى الأرجح قد مرت بمرحلة البلدية (٩) الرومانية المعروفة بمونيكبيا (٥) «MUNICIPIA» .

وكان لقب مستعمرة يُعطى لإرضاء كبرياء المواطنين في مدن الإمبراطورية، واعتبر بعض الباحثين (6) هذه الرغبة من قبل المدن في الحصول على وضم مستعمرة دليلًا على تقديرهم للحكم الروماني، ولكنني اراها ما هي إلا وسيلة للهروب من دفع الضرائب أو تخفيفها وللحماية من ظلم القناصل وفي ذات الوقت منافسة للمدن الأخرى.

ويرجّح أن المدن الثلاث قد غيّرت من نظام الحكم بها بعد حصولها على مرتبة المستعمرات(١) بحيث أصبح السوفيت يُطلق عليهم ديوفيري(١) أوديوفيري

<sup>(1)</sup> حول حمامات تراجان التي تحمل اسمه وكذلك عن المخلفات الأثرية، انظر. Bruse, J., In Libya "1766" The Society For Libyan Studies, First Annual Report, 1969 - 1970, Pp. 12ff.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (2)

<sup>(3)</sup> حول النواحي العمرانية في مدينة صبراتة خلال العصر الروماني وتوسعها في القرن الثاني، انظر: Apuleius, 73, Ward, Ph., Sab., Op. Cit., P. 22; Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 42. (4)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 146. (5)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 42. (6)

<sup>(7)</sup> من الوسائل التي لا تزال يتبعها الحكام حتى العصور الحديثة لترسيخ نفوذهم هو محاباة مدينة او مدن على حساب المدن الأخرى ومنحها العناية والدعم لإشعال المنافسة والخصوصات بينها حتى يتمكنوا من إحكام قبضتهم عليها واشغالها عن واقعها الاليم الذي تعيشه، وهذا ما اتبعه الرومان مع المدن التي سيطروا عليها.

<sup>(8)</sup> كان الحاكمان «الديوفيري» ينتجان لمدة عام ويجلسان على كرسي من العاج ويبرتديان حُلّة بيضماء لها حواف ارجوانية ويتولى حراستهما جنديان يحملان حزمة من العصبي بدون، فاس، انظر: Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 146.

كينكليناليس (1) وأصبح مجلس الشيوخ (2) الذي يرأسه يسمى أوردو ديكوريونوم (3) «ORDO DECURIONUM» أما المحزم والذي كان يُستخدم في المدن فقد أصبح يسمى أيديليس «AEDILES» ومهمته القيام بالأعمال اليومية (4)، أما الأعمال المالية فكان يتولى القيام بها كويستور كما كانت الجمعية الشعبية تتكون من مجموعة دوائر انتخابية (5) اختصاصها اختيار القضاة من كشف يقدم لها، والموافقة على مقترحات أو قرارات ترقية لمرتبة شرف أعلى (4).

أما الفائدة التي عادت على المدن الثلاث من هذا الوضيع الجديد فلعلها لم تتعد تطبيق ضريبة الوفياة على كافية السكان بعيد أن كانت تطبق على المواطنين الرومان(?) فقط.

أما عن النظم خارج المدن الثلاث فقد بقيت القرى والقبائل الليبية على نظمها السابقة التي اعتمدت على شيوخ القرى وموظف يسمى بريفيكت «PRAEFECTS» تعيّنه السلطات الرومانية ليكون حلقة اتصال بينها وبين المواطنين(۵)، وهذا الموظف ربما يتم اختياره من بين القادة والزعماء المحليين

(1) القاضيان المنتخبان سنوياً يطُلق عليهما ديوفيري وهو لقب يوازي قنصل روماني او ديوفيري كينكلينانوس وهو يطلق على القاضيين المنتخبين لمدة خمس سنوات إذا كان العمل يقتضي تحمل مسؤوليات او تمجيد أكثر، انظر.

Haynen, E. L., Op. Cit., P. 43.

(2) حول مجلس الشيوخ في أفريقيا، انظر:

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op, Cit., P. 22

- (3) وهي تعني المواطن الثري الذي سبق له العمل قاضياً أو جديراً بهذا المنصب.
- (4) من أهم الأعمال اليومية التي يقوم بها الايديليس، الإشسراف على الطرق والأسسواق وتوزيسع الحنطة والإشراف على الألعاب، انظر:
  - محمد على عيسى، المرجم نفسه، ص 39.
- (5) كان سكان كل مدينة يقسمون إلى دوائر انتخابية أطلق عليها كوريا لكل واحد منها اسم خاص، فكانت الدوائر في لبدة قد اتخذت اسماء من اسرة تبراجان لانبه منحها وضبع مستعمرة، واطلقت صبراتة على دوائرها اسماء اشخاص من الاسرة الانطوانية، انظر:

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 43.

Julien, ch. A., Op. C it., P. 146. (6)

(7) تعددت أنظمة الحكم الروماني في المدن الافريقية بحسب الظروف التي عباشتها الإمبراطورية وما تبع ذلك من تقلبات سياسية واقتصادية للمزيد عن أنظمة المدن الافريقية انظر:

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 44; Julien, Ch. A., Op., Cit., PP. 146 - 147.

(8) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا» المرجع نفسه، ص 28.

وتخلع عليه السلطات الرومانية الحلة الحمراء وتسلّمه عصى العاج، وربما كان هؤلاء الحكام قد اتخذوا لأنفسهم القاباً مختلفة (١)، ويرى بعض الباحثين أن القرى الليبية كانت تضم من بين عناصرها السياسية ما يسمى باللجنة العليا والجمعية العمومية التى تتكون من جميع رجال القرية (١).

اما القبائل الليبية فقد حافظت على انظمتها القديمة، ويرجّب أن الرومان وضعوا إلى جانب رؤسائها حاكماً عسكرياً أو مدنياً كما بيّنت ذلك النقوش التي عُثر عليها في الإقليم(٥).

ويبدو أن السلام النسبي قد عم المدن الثلاث حتى عهد الأسرة السفيرية، ويرى بعض الباحثين أن مدينتي أويا ولبدة (أ) شهدتا أعظم رخاء اقتصادي وكرس البروقنصل سكيبيواوفريتوس«SCIPIO OEFRITOS» في 163م قيوس المربراطورين أنطونيس وماركوس الوريليوس القائد ل. فيروس، داخل مدينة طرابلس (أ) ومع ذلك فإننا نرى أن هذا التكريس ليس دليلًا كافياً على ازدهار المدينة أو المنطقة بصفة عامة.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 147 (1)

Huphery, J., Frank, S. And Vickers, M., Op. Cit., Pp. 4ff.

Graham, A., Op. Cit., P. 121; Ettore, R., Op. Cit., P. 13. (5)

<sup>(2)</sup> اشتملت شمال افريقيا على عدد كبير من القرى والتي اختلفت في تكوينها ونظامها، انظر· Rostovtzzeff, M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op., Cit., P. 319.

<sup>(3)</sup> محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا، المرجع نفسه، ص 29.

 <sup>(4)</sup> تعددت المشاريع العمرانية في مدينة لبدة ومنها المدرح الروماني «السرك» الذي تم إنشاؤه في
 161 ــ 162م ولعل هذه المشاريع تدل على رخاء المدينة الاقتصادي، انظر:





| nome - (no sumps are a | pplied by registered versio |
|------------------------|-----------------------------|
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |
|                        |                             |

## أولاً: الأسرة السفيرية:

تميّز القرن الثاني الميلادي بانتشار السلام في شمال افريقيا بصفة عامة والمدن الثلاث على وجه الخصوص، إذ لم تُسجل هجمات حربية من قبل القبائل الليبية على المدن الثلاث التي ازدهرت ونمت في تلك الفترة(١).

وفي نهاية القرن الثاني شهدت الإمبراطورية الرومانية صراعاً دامياً على تولي الحكم<sup>(1)</sup>، تمكّن خلاله سبتيموس سفيروس من انتزاع حكم الإمبراطورية<sup>(1)</sup> بدعم من قواته التي كان يتولى قيادتها في بانونيا عام 193م، واستمر في الحكم حتى عام 211م<sup>(1)</sup>.

- Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338. (1)
- (2) حول الأحداث التي شهدتها الإمبراطورية الرومانية والطريقة التي تم بها إختيار الاباطرة بعد مقتل كمودس في 192م، وللمزيد عن هذه الأحداث، انظر:
- Parker, H. M. D., A History Of The Roman World From A. D. 138 To 337, Second Edition Revised, London, 1958, Pp. 55 61;
- ول ديورانت، قصة الحضارة «الحضارة الرومانية» ترجمة محمد بدران، الجزء الثالث من المجلد الثالث، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، ص 321 \_ 332.
- (3) لم يتمكن سفيروس من حكم الإمبراطورية إلا بعد أن خاض غمار الحرب الأهلية ضد كل من جايوس بسينيوس نيجر وكلسوديوس البينوس، كما تم القضاء على جوليانوس المختار من طرف الحسرس الإمبراطودي، انظر.
- Nilsson, P. M., Op. Cit., Pp. 68 71.
- Strong, D. E., "Septimus Severus At Leptis Magna And Cyrene", The Society For Li- (4) byan Studies, Fourth Annual Rrpport, 1972 73, P. 27.

ولد سبتيموس سفيروس بمدينة لبدة الكبرى عام 146م(1)، وتلقى بها مراحل دراسته الأولى انتقل بعدها إلى روما، حيث تقلّد عدة مناصب عسكرية ومدنية(2)، قبل وصوله للحكم، وترجّح معظم المراجع انتماءه لأصل ليبي(3)، وقد استندت في هذا الرأي إلى اهتمامه بالمدن الثلاث وتحصينها ومنحها الحقوق الرومانية(4)، وأرى أن هذا ليس دليلاً كافياً على أصله الليبي لأن الحقوق والامتيازات التي حصلت عليها لبدة الكبرى نالتها مدن أخرى في الإمبراطورية، كما أن أعمال التحصين التي قامت بها الأسرة السفيرية، كان الغرض منها حماية المدن الساحلية التي يوجد فيها الرومان وفي ذات الوقت ضرب الليبيين في المزارع المحصنة بإخوانهم أبناء القبائل الصحراوية.

ولما تولى سبتيموس سيفروس<sup>(5)</sup> مقاليد حكم الإمبراطورية قام بعدة أعمال عظيمة أهمها تنظيم الولايات<sup>(6)</sup> وحمايتها، وتـوجيه الحمـلات العسكريـة إلى كل من بارثيا في عام 199م. وبريطانيا واسكوتلندا<sup>(7)</sup>، وزيارة بعض مناطق الإمبراطورية<sup>(8)</sup>.

وقد اعقبت الحملات العسكرية التي قادها الرومان نحو جنوب ليبيا فترة من

Diocassuis, Lxxvi. 17. 4; Platnauer, M., The Life And Reign Of The Emperor Lucius (1) Septimus Severus, First Green Wood Reprinting 1970, Printed In The United States Of America, P. 24.

Ettore, R., Op. Cit., P. 13; Soames, J., Op. Cit., P. 42. (2)

Parker, H. M. D., Op. Cit., P. 58; Meiggs., Roman Ostia, Second Edition, Oxford, (3) At The Clarendonpress, 1937, P. 530.

Ettore, R. Op. Cit., P. 13. (4)

(5) تميز سفيروس بالكثير من الصفات مثل نفاذ البصيرة والصرامة في الاحكام وكان متمكناً في الأداب الرومانية وكان يتكلم اللغة الفنيقية، تزوج للمرة الثانية من فتاة سورية تدعى جوليا دومنا Julia» «Domna التي انجبت له كاركلا وجيتا، انظر:

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 651; Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 68 – 71; Warmington, Cart, Op. Cit., P. 239.

C. A. Hist., Vol. Xii, The Imperial Crisis And Recovery, Ed, Cook, S. A., Adcock, (6) F. M., Charles Worth, M. P. And Baynes, N. H. Cambridge At The University Press, 1956, P. 20.

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 492. (7)

(8) من المناطق التي زارها سفيروس، سوريا وفلسطين وافريقيا، انظر:

Parker, H. M. D., Op. Cit., Pp. 71 - 72.

الهدوء(۱) والرخاء استمرت إلى اواخر القرن الشاني خصوصاً في المدن الشلاث(۱) التي لم تشهد في تلك الفترة غارات القبائل الليبية، ولكن مع نهاية القبرن الثاني تغيّرت الظروف الأمنية، حيث واجه البرومان عدة مشاكل(۱)، دفعت الإمبراطور سبتيموس سفيروس إلى الدعوة بتوفير الأمن الكامل للمدن الثلاث، بالقضاء على القبائل التي تعشق الصرب(۱) -TRIPOLIM UNDE ORUNINDUS BRAT, CON- TUSIS BELLICOSIS SIMIS GENTIBUS SECULLSSIMAM VEDDIDIT».

ويرجّع أن تلك القبائل الجنوبية التي هاجمت المدن الثلاث كانت تشمل الجرامنت والنسامونيس<sup>(3)</sup>، ولعل ما يؤكد ذلك أن سفيروس أردف انتصاراته بالبدء في بناء القلاع والحصون الحربية، على الطرق الرئيسية المتجهة نحو الجنوب<sup>(3)</sup>، وتشير المصادر الأدبية<sup>(7)</sup> إلى أن الإمبراطور سفيروس وجّه حملة حسربية ضد تلك القبائل، وتمكّن من هزيمتها، أثناء زيارته لمدينة لبدة الكبرى مسقط راسه فيما بين 203 ــ 204م، حيث شيّد أهل لبدة الكبرى قوس نصر على شرفه<sup>(8)</sup>، وقد صور ذلك القوس مراسم الاستقبال التي أقيمت له في تلك الزيارة.

<sup>(1)</sup> لم تذكر المصادر والمراجع اي حروب في منطقة المدن الثلاث خلال تلك الفترة وبعكس بقية مناطق افريقيا التي نشرت فيها القبائل الصحراوية الاضطراب وربما انتقلت غاراتها إلى اسبانيا، انظر. C. A. Hist., Vol. Xii, P. 20.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338. (2)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 132; Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193.

The Scriptores Historiae Augustae, Sevrus, Xviii. 3. L. C. L. (4)

<sup>(5)</sup> محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» مجلة الثقافة العربية، العدد السابع، السنة التاسعة، يوليو 1982م، ص71.

Irt., Nos. 907 ~ 908 - 913 - 916; Goodchild, R. G., "Mapping Roman Libyan" The (6) Geographical Juarnal, N. L., Vol., Cxvii, Parst 2 June. 1952, Pp. 142 - 152.

The Scriptores Historiae Augustae, Severus, Xviii. 3; Aurelius Victor, Caesr, Xx, 19; (7) Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., PP. 492, 503.

<sup>(8)</sup> الله قوس النصر لسبتيموس سفيروس على اكبر الطرق التي تربط المدينة بالميناء وتكون القوس من اربع واجهات صُورت عليها معارك تدل على استمرار حملات الإمبراطور في الشرق، كذلك مجموعات من الفرسان وتقديم القرابين، وموكب الاستقبال الدي اقيم على شرف الإمبراطور وبعض التصريحات، كما يصور الحياة الفنية والزراعية، انظر.

Grant, M., History of Civilisation the World of Rome, Weidnefeld and Nicolson 20 New Bond Street, London Wi, 1960, PP, 250 – 251, 271; Toynbee, J. The Art of The Romans, 1965, PP, 73ff, Bartoccini, R., Afr. Ital., Vol. 4, 1931; PP, 32ff; Irt., No. 400.

منح سبيتموس سفيروس الحقوق الرومانية «IUS ITALICUM» لمدينة لبدة الكبرى(1)، ويرجّح الباحثون أن المدينة ألله من تستغل أراضيها بحرية ومعفاة من الضرائب(2)، ويرى فريق آخر من الباحثين أن الحقوق الإيطالية «الرومانية» لمدينة لبدة الكبرى قد منحها لها الإمبراطور كاركلا(1) ابن سفيروس ولكن على الأرجح أن تلك الحقوق قد حصلت عليها منذ عهد سفيروس ولعل إضافة اسم سبيتميا إلى اسم مدينتهم وتسمية أنفسهم باسم السبيتميين وتشييدهم قوس النصر لسبتيموس سفيروس(1)، دليل على حصولهم على بعض الامتيازات منه وليس من الإمبراطور كاركلا، الذي ربما أكد على حقوق لبدة الرومانية خلال حكمه.

وكانت السياسة الرومانية خالال القرنين الأول والثاني تعتمد في نظمها الدفاعية على التحكّم في الطرق التجارية المتجهة جنوباً والسيطرة على شؤون القبائل الليبية عن طريق إرسال الحملات العسكرية التأديبية التي كانت تقوم بها الجيوش الرومانية المرابطة في المدن الساحلية (أ)، وقد تخلى سبتيموس سفيروس عن تلك السياسة التقليدية برمتها ووضع اسساً ثابتة لنظم دفاعية جديدة لحل مشاكل التخوم استكملها خلفاؤه من بعده (أ)، خصوصاً كاركلا والإكسندر سفيروس اللذين كانت نشاطاتهما منصبة على الاهتمام بالطرق والمزارع المحصنة.

وقد تمتعت المدن الشلاث بفترة من السلام خلال العهد السفيرى<sup>(7)</sup> اهتم اثناءها سفيروس بإقامة المنشآت العامة في معظم مناطقها بصفة عامة ومدينة لبدة على وجه الخصوص ومن أهمها الميناء والسوق<sup>(6)</sup>، وإن كان المستفيد الأول من تلك

Ettore, R., Op. Cit., P. 13; Soames, J., Op. Cit., P. 22. (1)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 44; Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit., P. 16. (2)

<sup>(3)</sup> تذكر بعض المراجع بأن الحقوق الرومانية قد مُنحت لمدينة لبدة الكبرى وبعض المدن، الأخرى في افريقيا مثل قرطاجة واوتيكا من طرف الإمبراطور كاركلا، انظر

Digest, L, 15. 8. II; C. A. Hist., Vol. Xi P. 456; Vol. Xii, P. 25.

Irt., No. 400; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 44. (4)

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 438. (5)

Sparzianus, Xviii. 3; Goodchiled, R. G. And Wardperkins, J. B., Lim. Trip. Lig. Rec. (6) Discov., Op. Cit., Pp. 81 – 95.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338. (7)

<sup>(8)</sup> اهتمت الأسرة السفيرية بإقامة الكثير من المشاريع العمرانية التي قُصد من ورائها خدمة مصالح الرومان في المدن الثلاث وتركزت تلك الأعمال بصورة خاصة في مدينة لبدة الكبرى التي تطورت في تلك الفترة حيث تم توسيع ميناء المدينة وأنشئت بالقرب منه حصامات وبأزليكا كما يرجح توسيع

الأعمال هم الرومان أنفسهم والطبقة المترومنة من الليبيين أما بقية السكان الأصليين فلم يستفيدوا منها شيئاً.

وتشير بعض المراجع إلى أن أهل لبدة الكبرى قد بالغوا في تقديرهم للإمبراطور سفيروس حين تعهدوا بتقديم كمية من زيت الزيتون لروما بدون مقابل وبصورة مستمرة والتي تحولت مع مرور الزمن إلى ضريبة مفروضة حتى اعفاهم الإمبراطور قسطنطين منها(١).

وبعد رجوع سفيروس إلى روما في 204م تم إعلان كل من كاركلا وجيتا قنصلين في عام 205م<sup>(2)</sup>، وقد استمر سفيروس<sup>(1)</sup> في الحكم حتى عام 211م وكانت أخر أعماله محاربة الأسكتلنديين في عدد من المعارك<sup>(4)</sup>، عاد بعدها إلى بريطانيا حيث قضى نحبه في يورك 4 فبراير 211م<sup>(5)</sup>، وقد أوصى ولديه قبل وفاته بأن يجزلا العطاء لجنودهما ولا يهتما بشيء بعد ذلك<sup>(4)</sup>

وقد خلف سفيروس في حكم الإمبراطورية الرومانية ابنه كاركلا(7) الذي كان

السوق أو إعادة بنائه في تلك الفترة يضاف إلى ذلك الشوارع والساحات. انظر

Bartoccini, R., Op. Cit., pp. 32ff; Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 23, Meiggs, R., Op. Cit., P. 77.

- Haynes, E. L., Op. Cit. P. 44; Julien, Ch. A. Cit., P. 159. (1)
- C. A. Hist., Vol. Xii, P. 21; Graham, H., Op. Cit. P. 204. (2)
- (3) للمزيد عن سفيروس ومولده وتعليمه وأسرته وزواجه في لبدة وسوريا والإعمال التي قام بها، انظر: Aulius Spartianus, Severus, 1, 18; Diocassuis, Lxxvi, 17; The Scriptores Historiae Aigustae, Severus, Xviii, 3; Aurelius Victor, Caesr 20, 19; Birley, A., Siptimus Seveus, The African Emperor, London, 1971, Pp. 80 89; Menen, A., Cities In The Sand, Printed In Great Britain, By Jorrold And Sons Ltd, Norwich, Pp. 137 149.
- Platnauer, M., Op. Cit., Pp. 136 137. (4)
- Diocassius, Lxxvi. 15; Herodianus Historiae, Iii. 15. (5)
- Julien, Ch. A., Op. Cit. P. 195; Menen, A. Op. Cit., P. 147. (6)
- (7) كان كاركلا الابن الاكبر للإمبراطور سبتيموس سفيروس وكان يسمى باسيانيوس، أما لقب كاركلا فهو نسبة للجلباب الذي يرتديه وتسمى بماركوس أوريليبوس أنطونيبو كاركبلا عندما أصبح أمبارطوراً، وتذكر بعض المصادر أنه حاول قتل أبيه وكان كاركلا يتسم بالطيبة في صباه ولكنه أنقلب إلى شخص همجي في كبره، وأمر في 212 بقتل أخيه جيتا وأتباعه واسكت تدمر الجيش بدفع الأموال لهم واهتم بشؤون الحرب وترك أمور الحكم في يد أمه، وقتل على يد جنوده في كاري أثناء محاربته للبارثيين، حول ما سبق أنظر:

Diocassius, Lxxvi. 13, Lxxix; Herodian, Iii. 139; C. A. Hist., Vol. Xii, Pp. 20 - 21.

أبرز أعماله منح حقوق المواطنة الرومانية (1) لكافة سكان الإمبراطورية الأحرار، ولعل قراره هذا لم يضف شيئاً جديداً (2)، وإن كانت له فائدة فهي مقصورة على الاغنياء ولم يستفد منه السواد الأعظم من الليبيين الفقراء (3).

وعندما ساءت الأمور قام كاركلا في 216م بالتخفيف من الضرائب<sup>(4)</sup> الفادحة التى تعانى منها الشعوب الخاضعة للرومان.

واستمر كاركسلا في حكم الإمبراطورية الرومانية حتى وفاته في 8 أبريل 217م(٥) وخلفه في الحكم بسيانس «الجابالس» الذي استمر حكمه حتى وفاته في 222م على يد الحرس الذين اختاروا الاكسندر سفيروس لحكم الإمبراطورية(۵).

قام الاكسندر(7) سفيروس بعدة اعمال اسهمت في خدمة الاقتصاد الروماني،

- (1) تدكر بعض المراجع ان كاركلا اصدر هذا القرار بعد ان زاد ضريبة التركات إلى عشرة في المائة،
   انظر. ول ديورانت، المرجع نفسه، ص 326.
- Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 161, (2)
  - (3) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا، المرجع نفسه، ص 36.
- Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 161. (4)
  - (5) حول كاركلا ووفاته وأعماله وشخصيته، انظر:
- Platnauer, M., Op. cit., Pp. 48 53, 103, 124; Strong, D. E., Op. Cit., P. 34.
- (6) روجُّت جوليا ميزا اخت جوليا دومنا زوجة سفيروس إشاعة مفادها ان فاريوس ابناً لكاركلا من ابنتها جوليا سواميانس، واوحت ميزا إلى قادة الجيش بانها ستمنحهم الكثير من المال إذا اختاروا (فاريوس) بسيانس، كما استطاعت ضم جيش ماكرينوس عن طريق الذهب وانتهت المعركة بهزيمة ماكرينوش ودخل بسيانس روما في 219م حيث حكم الإمبراطورية إلى عام 222م بعدها قتلمه الحرس، انظر:

Nilsson, M. P., Op.Cit., P. 73; Menen, A., Op. Cit., P. 155; ول ديورانت، المرجع نفسه، من 327 ـ 328، 330،

(7) كان الأكسندر يسمى الكسيانوس «Alexianus» حيث تبناه ابن عمه واوصى به قيصراً وخليفة له، ويعتبر الأكسندر ابن جوليا ماميا ابنة جوليا ميزا اخت جوليا دومنا زوجة سفيروس وقد اتصف الأكسندر بالأخلاق الحسنة والمعاملة الحكيمة وكانت خطته ترمي إلى إعادة مكانه مجلس الشيوخ وإضعاف سيطرة الجيش، وقد قام بالكثير من الأعمال والحروب كانت أخرها حربه ضد الفرس في 230م، وأثناء استعداده لحرب الألمان قتله جنوده، ونادوا بمكسميان امبراطوراً في 235م، حول ما سبق ذكره انظر:

Herodian, Historiae, Vi. 5, 8; Historiae Augustian, Severus Alexander, 20; ول ديورانت،المرجع نفسه، ص 330 ـ 334.

واعترف بهيئات العمال والتجار<sup>(۱)</sup>، وخفف الضرائب<sup>(2)</sup>، واستكمل النظم الدفاعية في منطقة المدن الثلاث، ورسخ قدماء المحاربين في المناطق الزراعية من أجل حماية المدن الرومانية<sup>(3)</sup> على الساحل من هجمات القبائل الليبية المعادية للرومان.

وبمقتل الأكسندر سفيروس في 235م على يد الجيش الذي اختار س. يوليوس ماكسيمينوس «C. IULIUS MAXIMINUS» انتهى عهد الأسرة السفيرية وغرقت الإمبراطورية الرومانية في فوضى واضطراب لمدة خمسين عاماً نتيجة الانقلابات العسكرية (٩).

## ثانياً: اضطراب الأحوال السياسية بالعهد السفيري:

(1)

بعد مقتل الاكسندر سفيروس في 235م والذي يمثل أخر أباطرة الأسرة السفيرية، ساد الإمبراطورية الرومانية عهد من الفوضى والاضطراب، قام خلاله الجيش باغتيالات لمعظم الاباطرة وتعيين أخرين(أ)، كان أولهم ماكسيمينوس تراكس «235 ـ 238م» وفي عهده قامت أضطرابات في أفريقيا بين الفلاحين بسبب الضرائب الفادحة التي فرضها الرومان عليهم(أ)، وفي عام 238م شن الإمبراطور جورديان الثاني عدة حروب على طول الحدود في مناطق أفريقيا في محاولة لإخضاع المواطنين الذين رفضوا تقديم ضرائب إضافية(7).

ويؤكد الباحثون(4) أن الضرائب زادت وأصبح يتم تحصيلها عيناً وقد يتبعها

Historiae Augstian, Severus Alexander 33.

(2) ول ديورانت، المرجع نفسه من 333.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 159.

(3)

Cary, M., And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 499.

(4)

تختلف المراجع في تحديد عدد الأباطرة الذين تربعوا على عرش الإمبراطبورية من مقتل الأكسندر الأكسندر سفيروس وحتى قبض دقلديانوس على مقاليد الحكم، وتذكر بعض المبراجع أن عددهم كان سبعة وثلاثين، وتذكر غيرها أن عددهم عشرون أمبراطوراً، وجميعهم قُتلوا على يد الجيش عدا أحدهم مات من الطاعون، وأمبراطوراً أخر أسره الفرس، حول ما سبق ذكره، انظر:

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 54; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 195;

Nilsson, M., P., Op. Cit., Pp. 76 – 77; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 195. (6)

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 20. (7)

ول ديورانت، المرجم نفسه، من 256 ــ 259، 336 ــ 340.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 54. (8)

أحياناً وضع اليد على الممتلكات وكان الديكوريون يجمع ضرائب المدن ويشرف على أراضيها، ويبدو أن المدن الثلاث قد قاست من سوء الأحوال التي عمت الإمبراطورية حيث تمّ تعيين مندوب جمهوري «بروكوراتور» في لبدة وأويا عام 238م للإشراف على شؤون البلدية في مناطق الولايات التي تواجعه أزمة في دفع ضرائبها(۱)، ويظهر أن الفوضى التي حصلت خلال هذه الفترة كان لها دور هام في إضعاف الحياة الاقتصادية في المدن الثلاث إذا استمرت الأحوال متدهورة فيها خلال عهد جورديان(۱)، ولعل مما زاد في سوء الحالة سحب الفرقة الأغسطية الثالثة عام 238م في عهد جورديان الثالث التي كانت تتولى حراسة الحدود فأدى ذلك إلى تعدد هجمات المواطنين على المدن الساحلية(۱).

ومع استمرار تغيير الأباطرة<sup>(4)</sup> بقيت الثورات والحروب على حالها ضد الرومان حتى استطاع دقلديانوس السيطرة على الحكم فأوقف انهيار الإمبراطورية إلى حين.<sup>(5)</sup>

## ثالثاً: إصلاحات دقلديانوس:

(2)

تـولى دقلديـانوس(6) الحكم من 284 ـ 305م حيث تمكّن من السيطـرة على شؤون الإمبراطورية في وقت كانت تعصف بها الفوضى والاضطرابات ولذلك وضمع إصلاحات جديدة اقتضت قيام حكومـة الأربعة(7)«THE TETRARCHY» وكان

<sup>(1)</sup> محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا، المرجع نفسه، ص 34.

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 22.

<sup>(3)</sup> محمد الجراري دموقف القبائل الليبية من الغزو الروماني، المرجع نفسه، ص 71.

<sup>(4)</sup> يبدو أن مدينة لبدة قد نالت رعاية الإمبراطور جالينيوس «253 - 268، حيث أضافوا أسم سالونينا (4) زرجة الإمبراطور إلى أسمهم فأصبحوا يسمون سالونيني «Salonini» حول ما سبق ذكره، أنظر: Haynes, E. L., Op. Cit., P. 54.

<sup>(5)</sup> للمزيد عن الأباطرة الرومان الذين تولوا في تلك الفترة والثورات التي قامت في افريقيا ضد الحكم الروماني، انظر:

Julien, Ch. A., Op. Cit., Pp. 161, 165, 197 - 198;

ول ديورانت، المرجع نفسه، ص 256 --- 336، 336 --- 340.

<sup>(6)</sup> كان دقلديانوس يسمى ديـوكليز وقـد استطاع بما كان يملكـه من مواهب شخصيـة فذة أن يصبـح قنصلاً وحاكماً في بعض الولايات وقائداً للحرس، انظر

Nilsson, M. P. Op. Cit., Pp. 87 - 96.

<sup>(7)</sup> وتبعاً لنظام حكومة الأربعة اصبحت مصر والولايات الشرقية من نصيب دقلديانوس والبلقان وولايات

يهدف من وراء ذلك الى إضعاف قوة حكام الولايات وفي ذات الوقت التحسين من إدارتها، لذلك قسّمها إلى عدد أكبر بحيث يزيد عددها وتقل أهميتها، كما فصل بين الإدارة المدنية والعسكرية بحيث أصبح القادة العسكريون يتم اختيارهم من بين الجنود والفرسان (1).

ولعل دقلديانوس قصد من هذا الإجراء رفع الكفاءة العسكرية للجيش الروماني خصوصاً وأن أوضاع الإمبراطورية كانت مضطربة في تلك الفترة مما تطلّب قيادة عسكرية ذات كفاءة عالية، أما الإدارة المدنية فكانت تعاني الكثير من المشاكل هي الأخرى الأمر الذي تطلّب ضرورة وجود عناصر ذات دراية في تلك الشؤون.

وطبقاً لإصلاحات دقلديانوس أصبحت أفريقيا وإيطاليا تحت حكم ماكسيميان الذي اتخذ من مدينة ميلان مقراً لحكمه(2).

ونتيجة لتقسيمات دقلديانوس الإدارية في أفريقيا(د)، نالت منطقة المدن الشلاث مرتبة الإقليم (١٩)، وأصبحت عاصمته لبدة الكبرى(١٥)، ورغم أن ذكر الإقليم بهذا الاسم الجديد لم يظهر حتى عهد ماكسينتيوس(١٩) «306 ــ 311م» وقد أشار

الدانوب لجاليريوس والولايات الغربية من نصيب قسطانطين اما إيطاليا وإفريقيا فكانت تحت حكم ماكسيميان، كما قسمت تلك المناطق الكبيرة إلى عدد أكبر من الولايات، انظر:

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., Pp. 512, 514, 524ff;

ول ديورانت، المرجع نفسه، جـ 3، ص 360 ـ 362.

Jones, H. M., "Frontier Defence In Byzantine Libya," Libya In History, Historical (1) Conference, 1968, P. 289;

محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1981، ص 20.

- Leon, H., Op. Cit., Pp 280f; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 55. (2)
- (3) في التنظيمات التي وضعها دقلديانوس قُسمت افريقيا إلى عدد من الأقاليم منها إقليم طرابلس وإقليم بيزاكينا «Bizacena»، نوميديا، افريقيا البروقنصلية، موربطانيا القيصدرية وموريطانيا السطفية، حول ذلك، انظر:

Ettore, R., Op. Cit., P. 14; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 199.

- Graham, A., Op. Cit., P. 133; Jones, H. M., Op. Cit., P. 289. (4)
- Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 22. (5)
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 55; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 199; (6)

أحد النقوش إلى اسم إقليم طرابلس<sup>(1)</sup>، ويحدد اوروسيوس «OROSIUS» امتداد حدوده من مذابح الأخوين فيلايني شرقاً ولاكوس سالينوروم «شط الجريد» غرباً وبلاد الجرامنت جنوباً (2)، وكان حاكم الإقليم مسؤولاً عن الإدارة العسكرية والمدينة ثم أ مسؤولية الدفاع من اختصاص قائد افريقيا الاعلى (3).

ومع ذلك فإن الإصلاحات التي قام بها دقلديانوس لم يكتب لها النجاح بملاحظة النتائج التي ترتبت على تلك الإصلاحات (أ)، أما بالنسبة للمدن الثلاث فإن أوضاعها تدهورت أكثر من ذي قبل خصوصاً مع انتشار الصركة الدوناتية (أ) في البلاد، التي كانت في ظاهرها حركة معارضة دينية ولكنها في ذات الوقت كانت تعبيراً عن الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإصطلاحات التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس أضافت عبئاً جديداً على دافعي الضرائب مما دفعهم إلى تدرك الأرض وتكوين جماعات من الدوناتيين سُمُو أحياناً الكركومسيليون «CIRCUMCELLIONES» أو الدوارين، وقاموا بسلب المزارع الكاثولكية واغنياء الوثنين. (6).

ولعل ما يؤكد ذلك وجود الكثير من المشاهد الحربية التي قام المواطنون

<sup>(1)</sup> كان أول نقش عُثر عليه يشير إلى إقليم طرابلس هو البذي تم العثور عليه في تيبوبكي «Tibubci»، انظر:

Cil., Viii, 22763; Chastagnol, A., "Les Gouverneurs De Bizacene Et De Triolitaine", Anrigutses Africanes, Vol. 1, 1967, Pp. 119 – 122.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 55; Ettore, R., Op. Cit., P. 14. (2)

Jones, H. M., Op., Cit., P., 289; Dep. Antig. Lep. Mag. Op. Cit., P. 18. (3)

<sup>(4)</sup> ظهرت عدة عيوب الإصلاحات دقلديانوس حيث أن التقسيمات التي وضعها قضت على استقبلال الولايات وأدت إلى زيادة الضرائب وأصبيت البلاد بالحروب على الحدود وضعفت الموارد التجارية والمسناعية وارتفعت الأسعار مما دفع دقلديانوس الى اتخاذ عدة إجراءات لوضع حد لسوء الحالة في البلاد، انظر:

Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 87 – 96; Haynes, E. L., Op., Cit., P. 57; ول ديورانت، المرجع نفسه، ص 362 — 368.

 <sup>(5)</sup> الدوناتية مذهب مسيحي يخالف المذهب الكاثوليكي وسميت بهذا الاسم نسبة إلى زعيمها دوناتوس،
 انظر:

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 22; عبدالقادر جغلول المرجع نفسه، ص 23! ول ديورنت، المرجع نفسه، ص 391.

Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., Pp. 66ff. (6)

بنحتها ومنها أحد المناظر يصور معركة حربية، وقد أكتشف هذا المنظر في منطقة التخوم بقرزة<sup>(1)</sup>.

ولعل خطورة الحركة الدوناتية وما سبقها من اضطراب في اوضاع البلاد هي التي دفعت الأباطرة الرومان إلى القيام بالحملات العسكرية ضد القبائل الليبية<sup>(2)</sup>، أهمها حملة ماكسيميان صد قبائل الحلف الخماسي<sup>(3)</sup> عام 298م حيث تمكن من هزيمتها<sup>(4)</sup>.

ويؤكد كوربيوس<sup>(5)</sup> أن قبيلة لواته قد حاربت ماكسيميان الذي فشل في الانتصار عليها وبالنظر لهذه النصوص التي يوردها الشاعر كوربيوس والذي يدعمه الباحثون بأن تحركات بشرية حدثت في القرن الثالث، وادت إلى قطع التجارة وهددت إمدادات روما من القمح مما دفع ماكسيميان إلى محاربتهم ولعل مما يؤكد قيام تلك الهجرة ما حدث من تجديد لحصون المدن الساحلية في القرن الشالث(6)، ويتخذ الباحثون من انقطاع التجارة الرومانية في تلك الفترة إلى فحزان(7) دليلاً على

Mommsen, T., Op., Cit., Pp. 32ff;

محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني، المرجع نفسه، من 72.

<sup>(1)</sup> تعتبر قرزة إحدى المناطق التي انتشرت فيها مزارع الحدود في أواخر العهد الروماني وهي تقع إلى الجنوب من أويا ونشأت فيها حضارة اعتمدت على العناصر المحلية، انظر:

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 324.

<sup>(2)</sup> قامت القبائل الليبية بالكثير من المعارك الحربية ضد الرومان في مناطق مختلفة من افريقيا، من ذلك حاربت قبيلة البواري القائد الروماني ج. جاجبليوس مارشيالس وتمكنت من هزيمت وقتله في 260م وقدم القائد كليمينتيوس القرابين للآلهة التي مكنته من عقد اتفاقية مع قبيلة الباكوتيس في 277م كما قامت الكثير من الثورات ضد الرومان في عام 289م، وهذا ما دفع ماكسيميان إلى الحرب في أفريقيا، حول ما سبق انظر.

محمد الجرارى، «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» المرجع نفسه، ص 71 ـ 72: Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 198.

<sup>(3)</sup> يرجع الباحثون أن هذا التحالف استمر أكثر من عشرين عاماً وأنه قنام ضد البرومان منذ عهد الإمبراطور جالينيوس واستمر حتى عهد مناكسيميان وأهم الملبوك المشاركين في هذا التحالف فاركسين زعيم قبيلة الفراكسي، للمزيد أنظر:

Jones, The Later Roman Empire, Vol. I, 1964, P. 39. (4)

Corippius, I. 480 – 483; V. 178 – 180; Vii, 530 – 533. (5)

Goodchild, R. G. And Wardperkins, J. B., "The Roman And Byzantine Defences Of (6) Lepcismagna", P. B. S. R., Vol. 21, 1953, P. 70.

Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 23. (7)

استقرار تلك القبائل في منطقة الوديان بين منطقة لبدة الكبرى والجنوب.

ورغم تأكيد الباحثين بأن اضمحالال لبدة راجع إلى ضخاصة الإنشاءات العمرانية بها التي أرهقت خزينتها(1)، إلّا أن البعض الآخر من الباحثين يؤكد أن سبب الاضمحالال راجع إلى استقرار لواتة في الوسط وسيطرتها على الطرق التجارية المتجهة نحو الجنوب وقيامها بهجمات على المدن الساحلية مما دفعها إلى طلب العون من السلطة الرومانية التي ما كان يسرّها انقطاع بعض السلع الهامة من أفريقيا، وبالرجوع إلى ما كتبه كوربيوس يرجّح أن ماكسيميان قد حارب تلك القبائل(2)، في موقعة غير حاسمة في 298م. إما لقوة القبائل الليبية أو لتراجعها إلى الصحراء لإعادة تنظيم صفوفها، وربما اكتفاء الإمبراطور ماكسيميان بهذا نظراً لانشغاله بأمور(3) الإمبراطورية ومشاكلها.

ويبدو أن الأمور لم تستقر بصفة دائمة بعد حملة ماكسيميان<sup>(۱)</sup> حتى تنازل دقلديانوس عن الحكم في 305 للإمبراطور قسطنطين الذي واصل إصلاحات<sup>(۱)</sup>، دقلديانوس، ومع ذلك انتشرت الفوضى في المدن الثلاث بعد أن اجتمعت عليه عدة عوامل أدت إلى زيادة ضعفه وانهياره في أواخر الحكم الروماني.

## رابعا: دور ا ". ثل الليبية في إنها الحكم الروماني:

لم تلق الإصلاحات التي قام بها دقلديانوس النجاح الكامل إذ تلتها فوضى واضطرابات في معظم انحاء الإمبراطورية وقد شملت تلك الفترة السيئة المدن الثلاث التي تعرّضت في النصف الثاني من القرن الرابع لغزوات مدمّرة قامت بها نبائل الاوسترياني التي انتهزت ضعف الحكم الروماني وعدم اهتمامه بمصالح السكّان للقيام بتلك الغارات على المراكز العمرانية والزراعية حول المدن الثلاث.

- Wardparkins, J. B., "severan Art And Architecture At Lepcis", J.R.S., Vol. 38, 1956, (1) P. 60.
- (2) يذكر بعض الباحثين أن الرومان بقيادة ماكسيميان حاربوا قبائل هيلاجواس الليبية في مناطق المدن الثلاث وأن الحملة قدد فشلت في 298 ولا نعرف هل المقصود بها قبائل لواته أم قبائل أخرى، للمزيد انظر:
  - مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، من 100.
  - (1) محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» المرجع نفسه، من، 72 ـ 73.
- Of Rood, L. R., Op., Cit., P. 207; Blunsum, T., Op. Cit., P. 86. (4)
- Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 93ff; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 18. (5)

وكانت تلك القبائل تعيش خلف الحدود وقد امتلكت أعداداً كبيرة من الإبل واستطاعت السيطرة على عدد من الواحات ومناطق المياه ومسالك القوافل التجارية(1).

بدأت غارات الأوسترياني في 363ه(2) بسبب مقتل احد رؤسائهم يدعى ستاتشو «STACHAO» على يد السلطات الرومانية في المدن الشلاث(1)، اما عن أصل تلك القبائل فهو غير معروف على وجه التحديد(4)، ويعتقد بعض الباحثين أنهم وفدوا من الصحراء الشرقية أو من القبائل المقيمة في صحراء سرت(5)، ويرى البعض الآخر أن الأوسترياني هم قبائل لواتة(6)، ونعتقد أنهم من القبائل المقيمة في سرت نظراً لتكرار غاراتهم على المنطقة عدة مرات متتالية كما يخبرنا المؤرخ أميانوس(7)، ويؤكد هذا المؤرخ وكذلك فيلوستورجيوس«PHILOSTORGIUS» بأنهم مجاورون للقبائل المقيمة في المنطقة(6)، وقد استهدف الأوسترياني في هجومهم الأول تدمير المناطق الخصبة المحيطة بمدينة لبدة الكبرى التي عسكروا بالقرب منها لمدة ثلاثة أيام حيث قتلوا أعداداً كبيرة من أهل الريف وأحرقوا الأشياء التي لم يستطيعوا حملها.

وخشية من عودة الأوسترياني طلب أهل لبدة الكبرى المساعدة من رومانوس قائد أفريقيا العام الذي وصل بقواته وعسكر في منطقة المدن الثلاث ورفض محاربة الأوسترياني إلّا إذا قدّم له أهل لبدة الكبرى أربعة آلاف جمل مع كمية كبيرة من المؤن وكانت تلك المطالب غير متوقعة للمواطنين الدين أعلنوا أنهم لا يستطيعون أن يقدّموا ما طلبه رومانوس من تجهيزات هائلة بعد الخسائر التي لحقت بهم، ولذلك خدعهم رومانوس الذي أمضى في معسكره أربعة أيام ابتعد

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 20. (1)

Kenrick, Ph. M. "Excav. Sab." Lib. Stud., Vol. 13, P. 55. (2)

Mattingly, D. J., "The Laguatan A Libyan Tribal Confederation In The Late Roman (3) Empire", Libyan Studies, Vol 14, 1983, P. 97.

Graham, A., Op. Cit., P. 198. (4)

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 21; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 57. (5)

Mattingly, D. J., "Lag ut. Lib. Trib. Con. Lat. Rom. Emp." Op. Cit., P. 69. (6)

Ammianus Marcellinus, I – Xxx , L. C. L., London, Mcmlxiii. (7)

Ibid, I; Philostorgius, Eccles. hist., Xi. 8. (8)

بعدها بدون القيام بأي محاولة فعلية<sup>(1)</sup> لحماية المواطنين وتركهم يواجهون مصيرهم المحقوف بالمخاطر.

وعندما أدركوا عدم جدوى الاعتماد على مساعدة رومانوس، أرسل أهل لبدة الكبرى مبعوثين إلى الإمبراطور فالينثنيان يحملون تماثيل نصر ذهبية بمناسبة توليه الحكم ولإخباره عن الخراب الذي أصاب المدن الثلاث، ولمّا سمع رومانوس بالأمر أعاق مهمة المبعوثين عن طريق أحد أصدقائه وشركائه العاملين في البلاط، وبينما كان أهل لبدة ينتظرون دعم الإمبراطور، هاجمت قبائل الأوسترياني المنطقة للمرة الثانية، وأ بلديهم ألم بالنفس على مهاجمة منطقة لبدة وأويا ناشرين الخراب والدمار، وبعدها ابتعدوا محملين بكميات كبيرة من الغنائم(1).

وربما لم تتوقف هجماتهم هذه المرة على أويا ولبدة الكبرى، حيث يحرجّح أن غاراتهم امتدت إلى مدينة صبراتة إذ أن الدلائل الأثرية تشير إلى أن عدداً من مبانى المدينة قد دُمرت في تلك الفترة(د).

وعندما سمع الإمبراطور فالينثنيان بما حدث في المدن الثلاث كلّف بالاديوس الذي كان يحمل مرتبات الجنود المستحقة في افريقيا أن يبحث الموضوع ويعد تقريراً بالخصوص<sup>(4)</sup>.

وبينما كان أهل لبدة الكبرى ينتظرون دعم الإمبراطور هاجمهم الأوستريانى للمرة الثالثة بضراوة ونهبوا وقتلوا وقطعوا الأشجار والكروم<sup>(5)</sup> وحاصروا المدينة لمددة ثمانية أيام بعدها تراجعوا مبتعدين يحملون غنائمهم<sup>(6)</sup> حيث أن المدينة لم

Ammianus, Marcellinus, I – 5, Xxviii. 6; Philostorgius, Xi. 8. (1)

Ammianus Marcelinus, 7 - 10; Supplements To Libya Antiqua, Ii. La Villa Della, (2) "Gara Delle Neridi" Presso Taqiura, Pullished By The Directorate - Jemeralof Antiquities Museums And Archives Tripoli, P, 26.

Graham, A., Op. Cit., P. 198; Ward, ph., Sab., Op. Cit., P. 23. (3)

Ammianus Marcelinus, 12; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 58. (4)

(5) إن الوصف الذي يقدمه إميانوس، ويتبعه فيه غيره من الكتّاب المحدثين يحمل روحاً تعصبية ضدد القبائل الليبية، فلا يعقل أن يقوم الثوار بقطع الأشجار، إلا أن تحصل بعض الحوادث مصادفة ولعل ما يؤكد ذلك تأكيد الكتّاب العرب المسلمين على وجود أعداد هائلة من الأشجار في المدن الثلاث خصوصاً الزيتون.

Ammianus Marcelinus, 13 – 15. (6)

تسقط في ايديهم لحصانة اسوارها(١).

واطلع بلاديوس بعد وصوله إلى افريقيا على ما حدث من دمار ولكنه وقع في شرك أعده له رومانوس حتى لا ينقل الحقيقة إلى الإمبراطور، حيث أن رومانوس أمر بإرجاع قسم من مرتبات الجنود كهدية (2) منهم لبلاديوس وبعد قبوله لها حدره من مغبة إسناد مسؤولية ما حدث إليه مهدداً إيّاه بانه سيخبر الإمبراطور باسر الهدية «الرشوة»(3)، ويرجّح أن الأوسترياني استعملوا الجِمال(4)، في غاراتهم مما السرعة في الهجوم والانسحاب(5)، وربما يعود طلب رومانوس لاربعة آلاف جمل(6)، لإدراكه بأنه لا سبيل لحربهم إلا إذا كان يملك عدداً كافياً من الجمال.

ويرى بعض الباحثين أن الليميتاني أصحاب المزارع المحصنة لم يتصدوا للمغيرين أو يحاولوا التخفيف من حدة هجماتهم حتى لا يُلقوا بكامل قوتهم على المدن، بل يعتقدون أن الليميتاني سهّلوا مهمة المهاجمين في عبور خطوط الدفاع فالقوا بكامل ثقلهم على المدن وريفها(٢).

ولعل من العوامل التي سهّلت على الأوستريانى القيام بغاراتهم بهذا النجاح أن حاكم المدن الثلاث قد أصبح موظفاً مدنياً بدون قوات عسكرية تحت تصرفه (٥) لمواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة.

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 22. (1)

(1) Geddeda, R. A.. Op. Cit., P. 22. (1) هذا الأسلوب الذي سلكه رومانوس يبين مقدار الانحلال والظلم الذي انتشر في البلاد من طرف (2) هذا الأسلوب الذي سلكه رومانوس يبين مقدار الانحلال والظلم الذي انتشر في البلاد من طرف الرومان إذ لم يتوقف الأمر عند رشوة بالاديوس بل تعداه إلى اعيان لبدة ليقعبوا ضحية لبرومانوس على حيث أنهم انكروا الوفد الثانى الذي ارسلوه إلى الإمبراطور واخذوا إفادة كاذبة من جبوفينيوس على الامبراطور حيث تم إعدامه مع حاكم البولاية روديكوس الذي كان صديحاً اكثر من المطلوب، حول ذلك انظر:

Ammianus Marcellinus, 17 - 30; Haynes, E. L., Op., Cit., P. 59.

Ammianus Marcellinus, 17 – 30; Nilsson, M. P., Op. Cit., P. 124. (3)

(4) كانت تلك الغارات المرة الأولى التي تأكد فيها استخدام الجمل تقريباً، ومع ذلك يرى بعض الباحثين مثل كانا أن هذه ليست المرة الأولى التي استخدم فيها الجيش الروماني الجمال لصدد الغارات والقيام بالحروب، انظر.

Gagnat, R., L. Armée Romaine D'Afrique, 1913, P. 331.

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 20. (5)

Ammianus Marcellinus, 5. (6)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 58; Abdelalim, M. K., Op. Cit., P. 159. (7)

Haynes, E. L., Op. Cit. P. 58. (8)

وخلاصة القول أن غزوات الأوسترياني قد أثرث بدرجة كبيرة في اقتصاد المدن الثلاث وكانت من العوامل المساعدة على تدهورها وعلى إضعاف الحكم الروماني بها.

ويتضع من خلال الصراعات التي خاضتها القبائل الليبية ضد الاحتلال الروماني أنها لم تترك الفرصة أمام الرومان للاستمتاع باحتلال البلاد وامتصاص خيراتها كما يشاعون بل كانت من وقت إلى أخر تشن الهجمات على الرومان المحتلبن لاسباب مختلفة (1)

إضافة لغزوات الأوستريانى تعرضت المدن الثلاث للـزلازل حيث إن مدينة صبراتة تعرضت في السنوات ما بين 306 ـ 310م لعدة هزات أرضية، وزلـزال أكبر عنفاً في 21 يوليو 356م(2) وكذلك زلزال أخر في 365م(3).

وبعد تلك الفترة استمرت اوضاع المدن في التدهور خصوصاً بسبب انقطاع الموارد التجارية (٩)، كما يحرجُع بعض الباحثين أن من العوامل التي أسهمت في تدهور أوضاع لبدة الكبرى كثرة المشاريع التي كانت بها مما سبب إرهاق ميزانية المدينة (٤)، أما مدينة صبراتة فقد احتفظت ببعض المقومات الاقتصادية إلى حد ما حيث أن تجارة القوافل استمرت تأتي إليها ولم يدب الانحلال والضعف فيها حتى القرن الخامس (٩).

ومن الأحداث الخطيرة التي تعرضت لها المدن الثلاث، الغنو الفندالي في 455م حيث تمكّنوا من السيطرة على المنطقة والقضاء على ما تبقى فيها من أوجه

- (1) منذ السنوات الأولى للاحتلال الروماني المباشر للمدن الثلاث قامت بين المحتلين الرومان والقبائل الليبية العديد من الحملات والمعارك لعدة اسباب بعضها يتعلق بفرض الإقامة على القبائل ومنعها من حرية الهجرة الموسمية أو بسبب فداحة الضرائب أو لرغبة الرومان في السيطرة على الطرق التجارية أو نتيجة للاغتيالات التي قام بها الرومان ضد المواطنين أو زعماء القبائل حيث سبق أن وضحنا تلك الحروب واسبابهاه.
- Divita, A., Loscavo A Nord Del Mausoleo Punico Illenistico A Di Sabaratha, Libya (2) Antiqua, Vol. Xi Xii, 1974 1975, Pp. 8ff.
- Ward, Ph., Op. Cit., P. 23; Kenrick, Ph. M., Excav. Sab., Prit., 1986, P. 10. (3)
  - (4) محمد الجراري موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني، المرجع نفسه ص 74.
- Wardparkins, J. B. Sev. Art. Arc. Lep., Op. cit., P. 60. (5)
- Hamond, N. C. L., And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 942. (6)

النشاط الاقتصادي(١)، سواء كان تجارياً أو زراعياً.

ولقيد قامت القبيائل الليبية بمحاربة الونيدال خصوصيا قبيلة ليواتية التي استطاعت بزعامة كاباون «CABAON» أن تنتصير عليهم بالقرب من تونس عام 522م(2)،

ورغم استعادة البلاد من قبل البيزنطيين فيما بين 533م و 534م ولكنها لم تستعد نشاطها(د) السابق حتى الفتح العربي.

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 199; Graham, A., Op. Cit., P. 133.

<sup>(1)</sup> Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 23. (2)

Procpiu, Wars, Iii. 25, Iv. 21 - 22; Pringle, D., "The Defence Of Byzantine Africa (3) From Justinian To Thearab Conquest", Britsh Archelogical Reports Supplementory Series, Oxford, 1981, Pp. 9 - 16, 23ff.



# الباب الثاني الجانب الاقتصادي

الفصل الأول أحوال المدن الاقتصادية قبل الغزو الروماني

أولاً: النجارة. مانياً: الزراعة والصناعة.



أولًا: التجارة

من خلال المصادر التاريخية القديمة عن التجارة في ليبيا عموماً يمكن ان نصل إلى نتيجة عامة، وهي أن الليبيين كان لهم نشاط تجاري قبل الاستقرار الفينيقي الذي نحن بصدد الحديث عنه، إذ أورد هيرودوت أن الليبيين على علاقة تجارية مع القرطاجيين حيث يقول:

«يوجد مكان في ليبيا يعيش فيه قوم خلف اعمدة هرقل يأتي إليه القرطاجيون ويفرغون بضائعهم بنظام ثم يرجعون إلى سفنهم ويوقدون ناراً وعندما يراها الأهالي يأتون ويضعون ذهباً ثمناً للبضائع وينسحبون بعيداً، ويهبط القرطاجيون من سفنهم وينظرون إلى الذهب فإذا ظهر لهم أنه ثمناً عادلاً لبضائعهم أخذوه ومضوا، وإذا لم يكن كذلك عادوا إلى سفنهم ينتظرون حتى يعود الأهالي للبضاعة ويزيدون الذهب حتى يرضى التجار وفي هذه الطريقة لا يخدع أحدهما الآخر».(١)

ومع اننا لا نتفق مع هيرودوت في الطريقة التي تتم بها المبادلة لأنها تحتوي على الكثير من المبالغة إلا أن ما ذكره هيرودوت يدل على وجود علاقات تجارية بين الليبيين والقرطاجيين ربما تكون سابقة للاستقرار الفينيقي في المدن الثلاث إذ كانت تصل إلى البلاد من أواسط أفريقيا الكثير من الخيرات أهمها العاج(2) وخشب

Herodotus, Iv. 196.

<sup>(1)</sup> 

Brested Ancient Records, Ii, P. 321.

الأبنوس والذهب(1) إضافة للمنتجات المحلية مثل الأحجار الكريمة (2) وريش النعام(3), أما تجارة العبيد فقد أكد عدد من الباحثين(4) على وجودها وسع ذلك لا نجد دليلاً قاطعاً يوضع ذلك إلا ما ذكره هيرودوت من أن الجرامنت كانوا يملكون عربات يطاردون بها الإثيوبيين سكان الكهوف(5) ولكن تلك المطاردة ربما لم يكن الغرض منها الإمساك بأولئك الإثيوبيين بهدف المتاجرة بهم، إذ ربما كان الغرض من مطاردتهم هو إبعادهم عن مناطق الجرامنت أو الإمساك بهم لاستخدامهم في المزارع أو كخدم في المنازل.

ولعل ما يدعم نشاط الليبيين التجاري ما ذكره هوميروس في الأوديسيا «من أن رجلاً في مصر صادف تاجراً فينيقياً وذهبا معاً إلى ليبيا»<sup>(6)</sup> وكذلك ما أخبرنا به هيرودوت عن مغامرة الشبان النسامونيس الخمسة الذين عبروا الصحراء الكبرى ووصلوا إلى نهر النيجر<sup>(7)</sup> وليس من المعقول أن تكون تلك الرحلة بدون هدف اقتصادي وفي اعتقادي أن الغرض منها الاطلاع على مصادر التجارة في أفريقيا ويرى بعض الباحثين<sup>(6)</sup> أن قبيلة النسامونيس قد شاركت الجرامنت في تجارة قوافل الصحراء.

كما كانت قبيلة الماكاي التي تقيم على ساحل البحر<sup>(9)</sup> في منطقة المدن الثلاث تسيطر على الطرق التجارية القادمة من داخل الصحراء وربما كان لأهمية موقعها وسيطرتها على الطرق التجارية دوراً اساسياً جعلها تتحالف مع القرطاجيين لطرد داريوس الاسبرطي عام 514 ق.م<sup>(10)</sup>؛

Stan. Res. Inst., Op. cit., P. 21:Haynes, E. L., Op. Cit., P. 25. (1)Theophrastus, Frag., Ii. 3. (2)Aurigemma, S., "L, Elafant Di Leptis Magna E il Commercio Dell'Avorio E Delle (3) Libycae Ferae Negli Emporia Tripolitania," Africa Italiana, Vol. Vii, 1940, Pp. 67 -86. Law, R. C. C., Op. Cit., P. 199; Haywood, R. M., Op. Cit., P. 13. (4)Herodotus, Iv. 183. (5)Homer, Odyssea, Xiv, 225ff. (6)Herodotus, Ii. 32. (7)Bovill, W. E., Op. Cit., P. 22; Bates, O., Op. Cit., P. 105. (8)Herodotus, Iv. 175. (9) Herodotus, V. 42. (10)

وعندما استقر الفينيقيون على شواطىء ليبيا الغربية انشأوا ثلاث مدن هامة أسهمت في دعم التبادل التجاري مع معظم مناطق البحر المتوسط<sup>(۱)</sup>، حيث ارتبطت بكريت وصقلية ورودس والسواحل الجنوبية لبلاد الغال<sup>(2)</sup> «فرنسا الحالية» وأواسط أفريقيا<sup>(3)</sup> وغيرها من مناطق العالم الأخرى.

وكانت المدن الثلاث قد قامت في بدايتها كمراكز تجارية (١) تتجمع فيها سلع القوافل(٥) القادمة من أواسط أفريقيا وبلاد الجرامنت إذ شكلت جرمة مسركزاً هاماً لتجمع السلع التجارية المجلوبة من أفريقيا(٥) وكانت جرمة ترتبط مع المدن الشلاث «لبدة وأويا وصبراتة» بعدد من الطرق التجارية لعل أقدمها ما ذكره هيرودوت(٥) في معرض حديثه عن الجرامنت حيث قال:

«ومن هنا تبدأ أقصر طريق إلى بلاد أكلة اللوتس وهم على بعد مسيرة ثلاثين يوماً» وعليه اعتمدت التجازة من وإلى المدن الثلاث على اربعة طرق رئيسية الأول يمتد إلى صبراتة عن طريق كيدامس والثاني من أويا إلى جرمة، والثالث من لبدة إلى جرمة (أ) والرابع من قوريني إلى المدن الثلاث (أ).

كما كانت الطرق تتفرع من جرمة وكيدامس إلى عدة مناطق في اواسط أفريقيا (10) ورغم أن الكتّاب القدامي لم يتعرضوا بالحديث لحركة العبور خلال

Ettore, R., Op. Cit., P. 16. (1)

(2) محمد المهدوي، المرجع نفسه، ص (306).

Haynes, E.L., Op. Cit., P. 25. (3)

Stan. Res, Inst., Op. Cit., P. 20; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 7. (4)

(5) يرجح بعض الباحثين أن غنى لبدة الكبرى ناشيء من تجارة القوافيل الصحراوية وأن بقاء المدن على الساحل كان راجعاً لوجود مثل هذه التجارة انظر:

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 187.

Schiffers, H., "Libyen Ein Tor Und Ein Dur Chgangsland Nach Afrika," Geographic- (6) al Conference, Faculty Of Arts Universty Of Benaghazi, 1975, Pp. 1ff;

إدوارد راي، المغرب العربي، تـرجمة مصطفى محمـد جودة، دار مكتبـة الفكر طـرابلس، ص (26): حسين مؤنس مفزان ودورها في انتشار الإسلام في افسريقيا، مجلـة كلية الأداب، الجـامعة الليبية، العدد الثالث، 1969م، ص 87.

Herodotus, Iv. 183. (7)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 17; Bulugma, H., Op. Cit., P. 113. (8)

(9) محمد المهدوى، المرجع نفسه، ص 306.

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P. 63. (10)

الصحراء وهذا لا يعني بالضرورة أن النشاط التجاري عبر الصحراء لم يكن نشطاً ولكن ربما السبب راجع إلى الكتمان الشديد من قبل الفينيقيين على علاقاتهم التجارية مع القبائل الداخلية (۱) ويُعتقد أن الفينيقيين قد وضعوا التسهيلات اللازمة التي كان من شانها اجتذاب التجارة من الداخل (۱) ويرجّح أن الفينيقيين كانوا يساهمون بانفسهم في رحلات القوافل التجارية فقد ذكرت المصادر القديمة أن أحد التجار الفينيقيين واسمه ماجو قد عبر الصحراء ثلاث مرات مرافقاً لقوافل الجرامنت (۱) ومع ذلك استمرت القبائل الليبية هي الوسيط التجاري المرئيسي الجرامنت الذين وفروا الأمن والاستقرار اللازمين للنشاط التجاري بين الشمال والجنوب خلال العصر الفينيقي (۱)، إذ أن القرطاجيين لم يصاولوا السيطرة على طرق القوافل عبر الصحراء التي تربط المدن الثلاث بأواسط أفريقيا والجرامنت (۱).

وقد ازدهرت تجارة الصحراء بدرجة كبيرة في العصر الفينيقي<sup>(6)</sup>، وكانت اهم سلعها الأحجار الكريمة<sup>(7)</sup> وأهمها نوع يسمى الحجر القرطاجي<sup>(8)</sup> الذي سُمي بذلك لأن القرطاجيين هم الذين كانوا ينقلونه إلى الأسواق العالمية إضافة للعاج والذهب وخشب الأبنوس<sup>(9)</sup> الذي يؤكد هيرودوت على وجوده في جنوب إثيوبيا<sup>(10)</sup>وريش النعام وبيضه الذي كان مطلوباً في العالم القديم وكانت المدن الثلاث غنية به<sup>(11)</sup>

Warmington, B. H., "Sem. Mig. Lib. Nor. Afr.," Op. Cit., P. 167.

Strabo, Geog., Xvii, 3. 11; Xvii. 3. 19. (8)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 25; Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 21. (9)

Herodotus, Iii. 14. (10)

(11) ذكر هيرودوت أن الماكاي كانت دروعهم الحربية من جلود النعام مما يدل على وجود النعام في البلاد باعداد وفيرة ويرجع الباحثون أن النعام وبيضه قد ساهم في التجارة في العهد الفينيقي انظر: Herodotus, Iv. 175; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 25.

ويرى بعض الباحثين أن القصدير(١) كان من بين السلع التجارية في العصر الفينيقي كما تؤكد المراجع على مساهمة الرقيق(٤) في التجارة، أما الملح فقد أشار هيرودوت إلى وجوده بكثرة في المناطق الصحراوية(١) وز -- ان دوره كان هاماً في سلع التجارة. وإضافة إلى الصادرات السابقة من أواسط أفريقيا ومناطق المدن الثلاث وجدت سلم تجارية أخرى مثل الجلود المدبوغة والخيول والتموراك والحبوب التي اختلف الباحثون فيما إذا كانت صبراتة مصدّرة للقمع ام انها سوق لبيع القمح الذي يتم إنتاجه في المناطق المجاورة في افريقيا ويقصدها التجار لشراء تلك الحبوب منها(5).

أما عن الواردات التي تأتي إلى المدن الشلاث عن طريق القرطاجيين فهي متعددة اشتملت على المصنوعات الحديدية والبرونزية وبعض ادوات البزينة والأقمشة والخمور(6) وربما كان الزجاج أحد الواردات فقد عُثر في ضواحي كيفالاي «مصراتة» على بقايا زجاج يرجع للقرنين الرابع والثالث(٢) ق.م كما تم استيراد الفخار من جنوب إيطاليا واليونان والجفون من قرطاجة حيث أكتشفت بقايا من تلك الصناعات في مدينة صبراتة(٥).

وكانت وسائل النقل خلال العهدين الفينيقي والنوميدي هي: الثيران والحمير والخيول<sup>(9)</sup> أما الجمل فلم يكن معروفاً في تلك الفترة (10)وبالتالي لم يُستخدم في النقبل داخل منباطق المدن الثبلاث ومن أهم العواميل التي ساعيدت على الازدهار التجارى في العهدين الفينيقي والنوميدي:

(1) ان توريد هذا المعدن من أفريقيا ليس غـرببأ فقـد كان القـرطاجيـون حريصين على الحصـول على المعادن التي كانوا يجلبون البعض منها من اسبانيا حول ذلك انظر:

Cary, M., Geoc. Bac Groun. Gr. Rom. Hist., Op. Cit., P. 212.

| Law, | R. | C. | C., ( | Op. | Cit., | Pp. | 188 - | - 189, | 200; | Haynes, | E. | L., | Op. | Cit. | , P. | . 25. | ( | (2) | ) |
|------|----|----|-------|-----|-------|-----|-------|--------|------|---------|----|-----|-----|------|------|-------|---|-----|---|
|------|----|----|-------|-----|-------|-----|-------|--------|------|---------|----|-----|-----|------|------|-------|---|-----|---|

- Herodotus, Iv. 181 185. (3)
- Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 21; Bulugma, H., Op. Cit., P. 113. (4)
- Merighe, A., Op. Cit., P. 17. (5)
- Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P. 63. (6)
- Arthur, P., "Hell. Rom. Sit. Mar. Gez. Mis", Op. Cit., P. 134. (7)
- Kenrick, Ph. M., Excav. Sab. 1948 1951, Brit, 1986, P. 209. (8)
- Herodotus, Iv. 183; Bates, O., Op. Cit., Pp. 28,, 103. (9)

(10) انظر الفصيل الثالث من الحياة الاقتصادية ص 170 ــ 172.

أولاً: العلاقة الطيبة بين الليبيين والفينيقيين إذ لا نعتقد بوجود عداء بين الطرفين حيث إن الفينيقيين لم يظهروا بمظهر السادة الفاتحين وكانوا يدفعون أجور الأرض التي يشغلونها إضافة لحاجتهم للأيدي العاملة الليبية. (1)

شانياً: قصر المسافة بين اواسط أفريقيا والمدن الشلاث نتيجة تداخل البحر<sup>(2)</sup>.

ثالثاً: وجود الواحات التي تعتبر محطات هامة على طرق القدوافل لترويدها بالمياه ولعل ما يؤكد ذلك أن أحد التجار الفينيقيين لم يأخذ معه ماء عند عبوره للصحراء(د) ومع تلك المميزات التي توفرت لتجارة القوافل كانت توجد عدة صعوبات تعترضها في العصر الفينيقي منها على سبيل المثال عدم وجود الموانىء الطبيعية الجيدة على طول الساحل(4).

وإضافة إلى الموانيء الثلاث الرئيسية وهي لبدة الكبرى(أ) وصبراتة وأويا يُحتمل وجود مرافيء ومراكز اخرى فينيقية على الساحل الغربي اسهمت في تقدم النشاط التجاري منها راس جفارة «قصر خيار» الذي يرجّب انه ميناء حيث يوجد لساناً بحرياً في المنطقة(أ) وحصن يوفرانتا «سرت» وكاراكس «CHARAX» التي تعتبر مركزاً تجارياً استخدمه القرطاجيون كمركز تهريب بين قوريني والمدن الثلاث حيث كانوا ياخذون الخمر إلى هناك في عملية مبادلة باحمال من السلفيوم وعصارته مع مهربين احضروها سراً من قوريني(أ) إذ أن المستعمرين الإغريق احتكروا تصديره(أ).

Merighi, A., Op. Cit., P. 52. (1)

Warminton, B. H., "Sem. Mig. Lib. Nor. Afr.", Op. Cit., P. 167; Strabo, Geog. Xvii. (2) 3, 20.

Warmington, B. H., Cart. Op. Cit., P. 63; Athenaios, Ii. 44.

Sallust, Bel. Jug., Lxxviii; Propertius, Ii. Ix. 30; Iii, Xxiv. 15; Iii, Xix. 5 – 10. (4)

(5) عُثر في سوق لبدة الكبرى الذي كان يخدم المدينة ومينائها على عمود ربما يدل على سـوقها القـديم في العهد الفينيقي، حول ذلك انظر:

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op. Cit., P. 333.

Bakir, T., "Archaeological News: Under Water Explration Of The Cambridge Uni- (6) versity," Lib. Antiq., Vol. Iii. Iv, 1966 – 67. P. 246.

Strabo, Geog., Xvii. 3. 20; Ettore, R., Op. Cit., P. 9. (7)

Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., P. 62. (8)

كما يُحتمل أن تكون كيفالاي<sup>(1)</sup> «مصراتة» من بين الموانىء الفينيقية التي لعبت دوراً هاماً في التجارة إستناداً إلى الفخار الذي أكتشف في المنطقة<sup>(2)</sup> وكذلك استناداً للعملة النوميدية التي عُثر عليها قرب كيفالاي<sup>(3)</sup>.

أما عن وسبيلة التبادل التجاري فيرجّع انها كانت في بداية الأمر تعتمد على نظام المقايضة وفقاً لرواية هيرودوت عن المتاجرة بين الليبيين عموماً والقرطاجيين().

وبعد السيطرة القرطاجية ربما اعتمدت المدن الثلاث على العملة القرطاجية بحكم تبعيتها للنفوذ القرطاجي وقد دلّت الاكتشافيات الحديثة في لبدة الكبرى وصبراتة أن أنواع العملات من أواخر القرن الرابع إلى الثالث تشبه وحدات قرطاجة (5) وقد غُثر في مدينة صبراتة على (306) قطعة من العملة البونيقية من القرن الرابع كذلك عملات أخرى تنتمي إلى القرنين الثالث والثاني (6).

ثم اعتمدت المدن الثلاث على عملة نوميديا نتيجة انتقال تبعيتها إليها وقد تم العثور على عملة نوميدية تحمل رأس ماسينيسا أو أحد أسلاف وذلك في منطقة كيفالاي (مصراتة) مؤرخة بنهاية القرن الثالث أو بداية الثاني().

وبعد سقوط قرطاجة في (146 ق.م) ظهرت عملات خاصـة بالمـدن الثلاث(<sup>6</sup>) كل مدينـة لها عملتها المستقلة ثم تشابهت عملات المـدن وكانت بعضها تحمل علامات اقتصادية أو حربية(<sup>7</sup>).

ولكن قرطاجة شلّت فاعليات المدن تجاريا عندما فرضت حظراً على المتاحرة

| Strabo, Geog. Xvii, 3, 19,                                                         | (1) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Brogan, O., "Roun, About Mis.," Op. Cit., P. 51.                                   | (2) |
| Annual Report, 1974 - 1975, "The Society For Libyan Studies", Fifte Annual Report, | (3) |
| 1973 – 74, P. 1.                                                                   |     |
| Herodotus, Iv. 196.                                                                | (4) |
| Jenkins, G. K., "Som. Anc. Coin. Lib. Trip.," Op. Cit., P. 32.                     | (5) |
| Kenrick, Ph. M., Excav. Sab., Prit., 1986, Op. Cit., Pp. 137, 247.                 | (6) |
| Brogan, O., "Roun. About Mis.," Op. Cit., P. 51.                                   | (7) |
| Jenkins, G. K., "som. Anc. Coin. Lib. Trip.," Op. Cit., P. 33.                     | (8) |

(9) محمود النمس ومحمود أبوحامد، دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء بطرابلس، ص 213.

مع موانيء المدن الثلاث مقتصرة التجارة الخارجية مع ميناء قرطاجة(1) فقط، وادى ذلك إلى تدهور أحوال المدن الاقتصادية وتوقف نموها وازدهارها(2).

ويرجّع أحد الباحثين أن القرطاجيين حموا احتكار تجارتهم مع المدن الثلاث بتضخيم الأخطار التي تحيط بالسرتين «الكبرى والصغرى» إذ يبلاحظ أن هذه المخاطر لم تعق التجارة الفينيفية والقرطاجية (أ. ومع ذلك يبدو أن القرطاجيين لم يُفلحوا في الحظر الكامل على العبلاقات التجارية بين المدن الثلاث والمناطق الأخرى ولعل مما يؤكد ذلك هو العثور على الكثير من عملات المناطق التجارية مثل قوريني وصقلية التي يبرجع تاريخها إلى النصف الأخير من القرن البرابع ق.م (أ) وهنذا يدل على أن التجارة منع المناطق الأخيري لم تنقطع تماماً رغم الحظر القرطاجي.

وقد استطاعت المدن الثلاث الخروج من عزلتها التجارية قبيل وقوع السيطرة النوميدية عليها واكتمل خروجها من العزلة التجارية في عهد مكيسا بوجه خاص حيث أصبح لها علاقات تجارية مع بالد الإغريق والرومان وبقية مناطق البحر المتوسط<sup>(5)</sup>.

وكانت المدن الشلاث تدفيع الكثير من الضيرائب لقرطاجة والتي يقدرها ليفيوس(6) «LIVUS» بحوالي تالنت(7) في اليوم الواحد وكانت هذه الضريبة تندفعها مدينة لبدة الكبرى وهذه الضريبة الدائمة تعتبر مجحفة بحق البلاد حتى ليو سلمنا أن لبدة كانت العاصمة والمركز الإداري للمدن الثلاث(6)، فكيف يكون الحال ليو أن هذه الضريبة تتحملها لبدة الكبرى بمفردها، وكان على المدينتين الاخريين أن

(1) من أجل تركيز التجارة في مينائها ومنع وجود موانيء منافسة لها قامت قرطاجة بعددة إجراءات في هذا السبيل أولها حددت نشاط الرومان في المنطقة كما جاء في المعاهدة الأولى بين الطرفين ثم في المعاهدة الثانية التي منعت فيها الرومان من المتاجرة مم المدن الثلاث انظر:

Polybius, iii. 22; 24; Graham, A., Op. Cit., P. 6.

- (2) إبراهيم نمسي، جـ 1، المرجع نفسه، ص 246.
- Hamond, N. G. L. And Sculard, H. H., Op. Cit., P. 1032. (3)
- Kenrick, Ph. M., Excav. Sab., Prit., 1986, Pp. 247 255. (4)
  - (5) إبراهيم نصحى، جـ 2 المرجع نفسه، ص 341.
- Livius, Ix, Xxxiv. 62; C. A. Hist., Vii. P. 682. (6)
  - (7) يساوي التالنت حوالي (230) جنيه استرليني وهذا المبلغ يعادل اجر (2500) عامل في اليوم.
- Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 10. (8)

تدفعا ضريبة مماثلة مع الأخذ في الحسبان أن قرطاجة قد منعت على المدن الثلاث التجارة الخارجية(١).

وقد اختلف الباحثون فيما إذا كانت هناك ضرائب اخرى على المدن الثلاث حيث يرى البعض أن قيمة التالنت الذي تدفعه لبدة الكبرى كان حصيلة الضرائب المتوجبة على المنطقة بكاملها حتى مذابح الأخوين فيلايني وأن المكوس على التجارة تدخل ضمن تلك الضريبة (2) بينما يرى البعض الآخر من الباحثين أن هناك ضرائب أخرى على البضائع (3) كما كانت المدن ملزمة بتقديم المؤن (4) والجيوش (5) في حالة دخول الدولة القرطاجية في حرب مع أحد أعدائها.

ويضيف بعض الباحثين<sup>(ه)</sup> أن الدولة القرطاجية بعد الحرب البونية الأولى ونتيجة لتعذر الموارد الجمركية اضطرت إلى حجز نصف محصول المزارعين كما عمدت إلى زيادة الأداء المفروض على المدن الثلاث.

ونرى أنه ليس غريباً أن تفرض قرطاجة تلك الرسوم والضرائب على المنطقة إذا تذكّرنا الصراع الطويل الذي كانت تخوضه ضد اليونانيين ثم ضد الرومان كما أن الرومان رغم اتساع امبراطوريتهم وكثرة مواردهم الاقتصادية فرضوا ضرائب على المدن الثلاث ربما تزيد على الضعف عما فرضه القرطاجيون «كما سنرى فيما بعد».

ويرجّح وجود جهاز إداري يتولى الإشراف على كل انواع الضرائب وجمعها إستناداً إلى نقوش مدينة لبدة التي تشير إلى صنف من القضاة يسمى «محزم MUHZIM أي الجابي أو المحصّل» كان من مهامه الرئيسية تحصيل الغرامات وجمع الضرائب(?).

| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 81. | (1) |
|----------------------------------|-----|
| Merighi, A., Op. Cit., P. 59.    | (2) |
| Tuling Ch. A. On Cit. P. 86:     | (3) |

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 86; (3)

محمود النمس ومحمود أبوحامد، دليل متحف الأثار بالسراي الحمراء بطرابلس ص 14.

Haynes, E. L., Op. cit., P. 29.

Graham, A., Op. Cit., P. 6; Scullard, H. H., Op. Cit., P. 135. (5)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 86. (6)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 29. (7)

واستمرت المدن الثلاث في دفع الضرائب ذاتها عندما انتقلت إلى النفوذ النوميدي(١).

## ثانياً: الزراعة والصناعة

## الزراعة:

تميزت المنطقة التي تأسست فيها المدن الثلاث بتربة خصبة، فقد أشاد هيرودوت<sup>(2)</sup> بخصوبة وادي كينبس وبغزارة أمطاره واعتبره من المناطق الهامة لإنتاج القمح وأن أرضه تنتج ثلاثمائة ضعف، ورغم أن كلام هيرودوت يحمل بعض المبالغة وخاصة في كمية الإنتاج ولكنه يؤكد على وجود زراعة محلية ربما قبل قدوم الفينيقيين أنفسهم بوقت كاف.

ويشير بعض الباحثين<sup>(1)</sup> إلى أن النزراعة تترسخت على الأرجح في منطقة السهل السلطي وجبل ترهونة ومناطق الوديان بدون ري منذ فترة مبكرة وكانت بعض القبائل الليبية مثل قبيلة المكاي<sup>(4)</sup> تملك ارضاً زراعية يمكنها أن تنتج محاصيل وافرة أما قبيلة النسامونيس<sup>(3)</sup> فتتفق تنقلاتها مع بعض المواسم الزراعية.

وعلى العموم يمكن إجمال المزروعات التي كان يزرعها الليبيون في الكروم والنخيل والزيتون والحبوب<sup>(8)</sup> بخاصة القمح الذي اكد هيرودوت<sup>(7)</sup> على أهميته وكما عرفنا تميّزت منطقة المدن الثلاث بتربة خصبة<sup>(8)</sup> ومعدل سقوط أمطار جيد في بعض المناطق مثل وادي كينبس<sup>(9)</sup> ساعد الفينيقيين على زراعة مناطق شاسعة في المدن الثلاث<sup>(10)</sup>ولم يتوقف استغلال الفينيقيين للمناطق الساحلية بل ربما تعداه

. 17 محمود النمس ومحمود البحامد، دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء بطرابلس، ص 17. (2)

Herodotus, Iv. 198. (2)

Barker, G. W. W. And Jones, B. D. G., "The Unesco Libyan Valleys Survey 1980", (3)

Libyan Studies, Twelfth Annual Report, 1980 – 1981, P. 9.

Diodorus Siculus, In, 49. (4)

Herodotus, Iv. 172. (5)

Lucani, Bel. Civ., Ix, 430 – 435, 522 – 533. (6)

Herodotus, Iv. 198. (7)

Strabo, Geog, Xvii. 3. 9; Herodotus, Iv. 183. (8)

Edem. (9)
Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., Pp. 314, 335. (10)

إلى المناطق الداخلية إذ أن العثور على مجموعة من المسكوكات القرطاجية (١) في المجرى الرئيسي لوادي سوف الجين قد يدل على استغلال المنطقة في الزراعة منذ العهد الفينيفي (2). وتؤكد الدراسات العلمية على قيام الزراعة في منطقة الوديان خصوصاً القمح والشعير ويحرج ذلك وجود بعض السدود الصغيرة في مجارى الوديان والتى بُنيت للسيطرة على المياه والتربة (١).

وقد اهتم الفينيقيون بتطوير اساليب الزراعة بقدر كبير تكملة للنشاط التجاري<sup>(1)</sup> حيث ادخلوا تحسينات على النظم الزراعية القديمة<sup>(3)</sup> واتخذوا إجراءات منظمة للسيطرة على المياه بإنشاء السدود والصهاريج والخزانات<sup>(4)</sup> وذكرت المصادر القديمة وجود سد فينيقى على وادي كينبس<sup>(7)</sup>.

ويرجّح بعض الباحثين<sup>(6)</sup> ان الطبقة القرطاجية الغنية كانت تملك اراضي فسيحة والرأي السائد ان الدولة القرطاجية لم تستغل املاكها بنفسها بل تركتها لفئة النبلاء<sup>(9)</sup> الذين استخدموا في زراعتها العبيد<sup>(10)</sup> ويرى بعض الباحثين<sup>(11)</sup>ان الفينيقيين استخدموا السكان المحليين كمستأجرين أو رقيق مسخرين بعد أن نزعوا منهم أراضيهم ولكن هذا الرأي غير مؤكد لأننا لا نعرف (حتى الآن) أي موقف عدائي بين الليبيين والفينيقيين إذ لو نزع الفينيقيون أراضي القبائل لثارت هذه القبائل ضدهم كما حصل في العصر الروماني<sup>(12)</sup>أو اليوناني عندما تحاربت

<sup>(1)</sup> عُثر في احد مناطق الإقليم على (32) قطعة برونزية في احد المواقع الأثرية بالمجرى السرئيسي من وادي سوف الجين وذلك في فبراير 1964م.

Divita, A., "Ed Altre Recenti Scavi E Scoperti In Tripolitania," Supplements To (2) Libya Antiqa, Ii. Published By: The Directorate – Genral Of Antiquites Museum And Archives, Tripoli, P. 80.

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 - 1981" Op. Cit., (3) PP. 8, 12.

Bulugma, H., Op, Cit., P. 112. (4)

Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 21. (5)

Dep. Antiq., Lep. Mag., Op. Cit., P. 10. (6)

<sup>(7)</sup> محمود النمس ومحمود ابوحامد، دليل متحف الآثار بالسرايا الحمراء بطرابلس، ص 14.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 83. (8)

Edem. (9)

Edem; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 83. (11)

<sup>(12)</sup> انظر الجانب السياسي.

القبائل الليبية مع المحتلين الإغريق في قوريني واستعانة الليبيين بجيرانهم المصريين لمواجهة الإغريق الذين زحفوا على اراضى القبائل الليبية<sup>(1)</sup>.

ثم أصبحت أراضي المدن الشلاث<sup>(2)</sup> في العهد النوميدي ملكاً خاصاً الماسينسيا الذي استغلها لحسابه الخاص<sup>(3)</sup>:

وأدخل الفينيقيون<sup>(4)</sup> زراعة عدد من الأشجار المثمرة إلى المدن الثلاث من أهمها الزيتون<sup>(5)</sup> الذي ساهم في رخاء المدن وازدهارها الاقتصادي عن طريق الكميات الكبيرة من زيت النيتون<sup>(6)</sup> ومن الفواكه التي أدخلها الفينيقيون التين والرمّان واللوز والخوخ والليمون والبرقوق<sup>(7)</sup>وقد نجح غرس تلك الفواكه السابقة لأنها ملائمة لمناخ المدن الثلاث<sup>(6)</sup>. وإضافة إلى الفواكه كانت تزرع الحبوب خاصة القماح الذي أشار إليه هيرودوت<sup>(9)</sup> والشعير<sup>(10)</sup>الذي ما زال يلعب دوراً هاماً إلى

Herodotus, Iv. 159. (1)

(2) ولعل مما يدل على غنى المدن الثلاث في العهد النوميدي وامتداد النشاط الاقتصادي خارج نطاق المدن الثلاث، اكتشاف كميات كبيرة من النقود النوميدية تحمل راس ماسينيسا أو أحد خلفائه في أحد المواقم بالقرب من مدينة كيفالاي (مصراتة) انظر:

Brogan, O., "Roun. About Mis.", Op. Cit., P. 51.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 98. (3)

(4) لا نستغرب ان يُدخل الفينيقيون الكثير من الاشجار ويساهموا في نجاح زراعتها إذا علمنا ان ماجون القرطاجى يعتبر اهم من كتب في مجال الزراعة في عصره حيث جعلها علماً قائماً على قواعد اثبنتها التجربة حتى انه لقب «ابو العلوم الزراعية» لأن كتابه عن الزراعة اهم وافضل من سواه حيث بحث العلوم الزراعية بصفة عامة فقد تحدث عن زراعة الزيتون وافضل المناطق لزراعته والوقت المناسب له والطريقة المتبعة في غرسه، كما وضع كتاب ماجون طرق زراعة اللوز والجوز والخوخ والكستناء وتسميد الأرض باستعمال بقاينا العنب بعد عصره مع خلطه بالزبل «وهي من طرق التسميد التي تُستخدم حتى الوقت الحاضر، انظر:

جورج مصروعه، هينبعل، الطبعة الثانية الجزء الثاني، 1960م ص 333 --- 342.

Forbes, R. J. Food In Classical Antiquity", Studies In Ancient Technology, Second (3) Edition Vol. Iii, Leiden, 1965. P. 105.

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. cit., P. 335. (6)

Dep. Antiq., Lep. Mag., Op. Cit., P. 10. (7)

(8) إبراهيم رزقانة، المرجع نفسه، ص 72.

Herodotus, Iv. 183.

Juliem, Ch. A., Op. Cit., P., 149. (10)

الوقت الحاضر، أما الخضروات والبقول فقد انتشرت في مناطق المدن الشلاث على الأرجح لأن هذه المزروعات كانت منتشرة في المناطق التي تحيط بقرطاجة، وقد تحدث عنها ماجون القرطاجي<sup>(1)</sup> وربما أدخل القرطاجيون الخضروات والبقول كما فعلوا عندما أدخلوا أشجار الفواكه وإضافة إلى ذلك استمرت المنتجات التي كانت تنتج من قبل الفينيقيين.

### الرعى:

وهناك بعض الأعمال الأخرى التي زاولها السكان وارتبط البعض منها بالزراعة وأصبح مكملًا لها في الكثير من الأحيان وأهمها الرعي الذي يعتبر من الأعمال الهامة التي اشتغل بها الليبيون قبل قدوم الفينيقيين فقد ذكر هيرودوت<sup>(1)</sup> بأن ليبيا تتميّز بتربية الأغنام التي وصفها هوميروس<sup>(1)</sup> بأنها تلد ثلاث مرات في العام وقال أرسطو (۱) بأنها تلد مرتين في العام.

وأكد هيرودوت<sup>(5)</sup> أن النسامونيس كإنوا يتركون قطعانهم في مكان سكناهم ويبذهبون لجمع محصول التمور من منطقة أوجلة وقال عنهم ديودورس الصقلي بأنهم يربون اسراب الماشية وقطعان الأغنام<sup>(6)</sup>.

ويمكن إجمال الحيوانات التي كانت تدبى في منطقة المدن الثلاث في الاغنام والماعز والأبقار والخيول<sup>(7)</sup>.

وقد استمرت حسرفة السرعي على منا هي عليه خبلال العصسرين الفينيقي والنوميدي (6) إذ لا نعتقد أن الفينيقيين قد أهملوا تسريبة الحيسوانيات المختلفية

Homer, Odysea, Iv, 85ff; (3)

. إبراهيم نصحي إنشاء قدريني وشقيقاتها منشورات الجامعة الليبية/ كلية الأداب الطبعة الأولى 1970 ص 24.

(4) عبدالرحمن بدوي، المرجع نفسه ص 134.

Herodotus, Iv. 172. (5)

Diodours Of Sicilis, Iii. 49. (6)

Barker; G. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 - 1981," Op. Cit., P. (7) 8.

(8) دينس بولم، المرجع نفسه، ص 47.

<sup>(1)</sup> احمد صقر، مدينة المغرب العربي في التاريخ، دار النشر بوسلامة تونس، الجزء الأول، ص 160.

Herodotus, Iv, 251. (2)

خصوصاً الخيول التي كانوا يعتمدون عليها في الحرب<sup>(1)</sup> وكنذلك تربية البغال والثيران التي تحدث عنها ماجون<sup>(2)</sup> باستفاضة حيث كانت تستخدم في النقل من أواسط أفريقيا إلى المدن الثلاث ومنها إلى قرطاجة.

ويعتقد بعض الباحثين(3) أن حرفة الرعي قد تناقصت خلال العصر الفينيقي بسبب الاهتمام بالتجارة والزراعة ولكننا لا نرجَح هذا الرأي لعدة اعتبارات أهمها أن التجارة البحرية مع الدول الخارجية كانت ممنوعة على المدن الثلاث، وكذلك تجارة القوافل كانت في يد الجرامنت كما أن القبائل الليبية التي كانت تعتمد على الرعي خارج نطاق المدن الثلاث استمرت في حرفة الرعي ولم تمتهن حرفة الزراعة التي كان القرطاجيون يستخدمون فيها العبيد أو المواطنين المجاورين للمدن الساحلية ولذلك نرى أن التجارة والزراعة لم تؤثر على حرفة الرعي.

#### الصناعة:

لا نملك معلومات محددة عن الصناعة لدى القبائل الليبية المقيمة في المنطقة وكل ما لدينا بعض الإشارات من المؤرخين القدامى، فقد ذكر هيرودوت أن أفراد قبيلة الماكاي الليبية كانوا يحملون اثناء الحرب دروعاً مصنوعة من جلود النعام(4)، وأورد ديودورس الصقلي، أن الليبين كانوا يصنعون الأقربة من الجلود<sup>(5)</sup>، وهذا بحد ذاته يوحي بأن الصناعات المعتمدة على الجلود المحلية كانت منتشرة بين قبائل المنطقة قبل استقرار الفينيقيين.

أما الصناعة في العصرين الفينيقي والنوميدي فنحن لا نعرف عنها إلّا القليل من خلال الاكتشافات التي تمت في مناطق متعددة من المدن الثلاث والتي دلّت على وجود عدد من الصناعات خلال العصر الفينيقي وأهمها الكشف عن الأواني الفخارية(6) والقدور والجرار الضخمة(7) وتعتبر الأمفورات من الصناعات

Merighe, A., Op. Cit., P. 60. (1)

<sup>(2)</sup> جورج مصروعة، المرجع نفسه، ص 339 - 340.

Bulugma, H, Op., Cit., P. 112. (3)

Herodotus, Iv. 175.

Diodorus Siculus, iii. 49. (5)

Brogan, O., "Roun. About Mis.," Op. Cit., P. 51.

<sup>(7)</sup> محمود النمس ومحمود ابوحامد، دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء بطرابلس ص 14.

الهامة في المدن الثلاث وقد عثر على عدد ونها في مدينة صبراتة ويسرجع تاريخ

صنعها إلى القرن الثالث ق.م(١).
وكان تخليل «تمليح» السمك من أهم صناعات المدن الثلاث وتعتبر مدينة لبدة الكبرى المركز الرئيسي لهذه الصناعة بالإضافة إلى ماكوماكا «سبخة تاورغاء» التي يرجّح بأنها أحد مراكز صناعة السمك كذلك أوزوخيس «لا يُعرف موقعها» والتي اشتهرت إضافة إلى صناعة السمك بصناعة الارجوان(٤).

ومن الصناعات الآخرى الزيتون والتمور المجففة والجلود والحصر<sup>(3)</sup>، أما الصناعة التي ربما تحتل المرتبة الثانية بعد صناعة السمك فهي صناعة النبيذ<sup>(4)</sup> الذي كان السكان يهربونه إلى قوريني مقابل كميات من نبات السلفيوم وذلك عبر الميكن التجاري كاراكس<sup>(5)</sup>.

من خلال العرض المختصر للأوضاع الاقتصادية للمدن الثلاث خلال الفترة التي سبقت الغزو الروماني يمكن أن نلخص إلى النتائج التالية:

اولًا: أن القبائل الليبية كان لها علاقات تجارية قبل الاحتلال الفينيقي. فانعاً: كان للأهمية التجارية للمدن الثلاث دور كبير في ازدهارها.

ثالثاً: احتكرت قرطاجة تجارة المدن الثلاث الخارجية مما أنسر على استمرار تقدمها.

رابعاً: اثقل القرطاجيون والنوميديون كاهل المدن الثلاث بالضرائب الفادحة.

خامساً: اشتغل الليبيون بالزراعة على نطاق محدود قبل الغزو الفينيقي. معادساً: طور الفينيقيون أساليب الزراعة القديمة.

سابعاً: ادخل الفينيقيون الكثير من الأشجار والمزروعات إلى مناطق المدن الثلاث.

ثامناً: استمرار النشاط الرعوي عما كان عليه قبل العصر الفينيقي. تاسعاً: شكّلت الصناعة مورداً هاماً للمدن الثلاث خلال العصر الفينيقي.

Kenrick, Ph. M., Excav. Sab., Prit., 1986, Op. Cit., Pp. 45 - 46. (1)

Merighe., A., Op. Cit., Pp. 37 – 39. (2)

Bates, O., Op. Cit., P. 102.

(4) مما يدل على الممية صناعة النبيذ في المنطقة توضيح ماجو للطريقة المستخدمة في صناعتها انظر.
 جورج مصروعة، المرجع نفسه، ص 335 ــ 336.

Strabo, Geog. Xvii. 3. 20.







# أولاً: الزراعة:

تعتبر الزراعة من العناصر الهامة في اقتصاد المدن الثلاث منذ اقدم الازمنة (۱) ويؤكد هذه الاهمية مقدار الضريبة التي تحملتها لبدة الكبرى سنوياً والتي فرضها يوليوس قيصر وقد قُدرت بثلاثة ملايين رطل من الزيت (۱۰)، كذلك تقديم اهل لبدة هدية من الزيت لسبتيميوس سفيروس (۱) وصُورت الكثير من العمليات النزاعية على الفسيفساء المكتشفة في دار بوك عميرة (۱)، وكذلك في عدد من النحوت البارزة في منطقة قرزة (۱) التي وضحت أنواع المزروعات والطرق المستخدمة في الزراعة (۱) وهناك الكثير من الادلة الاثرية التي تؤكد على اهمية

- (1) انظر الفصل السابق ص 118 ــ 123.
- Plutarch, Caesar, 55; C. A. Hist, Vol. X, P. 411. (2)
- Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (3)
- (4) تقع فيلاء داربوك عميرة بالقرب من البحر في منطقة زليطن إلى الشرق من لبدة الكبرى وقد مُسُورت العديد من أوجه الحياة الزراعية على الفسيفساء التي عُشر عليها داخل المبنى الذي يُعتقد أنه يرجمع إلى العهد الفيلافي وترجد الفسيفساء الآن بمتحف مدينة طرابلس حول هذا الموضوع انظر:
- Aurigemma, S., "I Mosaici Di Zliten," Africa Italiana, Vol. 2, 1926, Pp. 93ff.
- (5) تعتبر قرزة إحدى المستعمرات الزراعية الهامة التي ترسخت في فترة متاخرة من العهد الروماني وهي تقع في منطقة الوديان الجنوبية على الطريق بين كيدامس «غدامس» وجولايا «بونجيم» حول قرزة انظر:
- Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Set. Rom. Per., Op. Cit., PP. 45 311.

  Ibid, PP. 45ff. (6)

الزراعة من أهمها مستودعات الزيبوت<sup>(۱)</sup> وآثار معاصر الزيتون التي أكتشفت في معظم مناطق المدن الثلاث<sup>(2)</sup>.

ومع ذلك لا تتضع أهمية المنطقة زراعياً إلّا بالنظر إلى ما تنتجه مناطق أفريقيا بصفة عامة وفي هذا الشأن يذكر المؤرخ ليفيوس<sup>(1)</sup> أن قرطاجة وماسينيسا حاكم نوميديا أرسلا إلى روما (500,000) مودي<sup>(1)</sup> من القمع و (191 ق.م وقعد أكد عدد من الباحثين<sup>(2)</sup> أن ثلثي مودي) من الشعير وذلك في عام 191 ق.م وقعد أكد عدد من الباحثين<sup>(3)</sup> أن ثلثي احتياجات روما من القمع أي تأتي من أفريقيا اعتباراً من عهد الإمبراطؤر نيرون.

وقد ذكر بليني<sup>(4)</sup> انواعاً متعددة من المحاصيل الزراعية في افريقيا اهمها أشجار اللوتس التي تنمو في مناطق المدن الثلاث، كذلك أشجار النخيل والزيتون والحبوب التي تنمو في عدة مناطق من افريقيا.

وليس أدل على أهمية المنطقة اقتصادياً بالنسبة للرومان بصفة خاصة من أن المجاعة قد هددت روما في عام 86م عندما ثار كلوديوس ماكر(٢) ضد نيرون(١٠).

كما أن هذه الأهمية أجبرت سبتيميوس سيفروس على إرسال قواته إلى أفريقيا حتى لا يتسنى لخصمه نيجر السيطرة على مصادر القمح والتي يستطيع بها إرغام سكان روما على تحويل ولائهم عن سيفريوس(9).

ولعل ما يؤكد هذه الأهمية الزراعية أن الرومان لم يضيعوا وقتاً طويالًا في

- Willimott, S.G., "soills Of The Jefara," Field Studies In Libya, Editors Willimott, (1) S.G. And Clarke, J.I., Research Papers No.4 (1960) Dep. Of Geog. Durham Colleges In The University Of Durham, P.26,
- Rebuffat, R., "Dix An. Recher, Pre-Dis. Trip." Op.Cit., P. 88. (2)
- Livy, Xxxvii, 2; 50. (3)
  - (4) المودى «Modius» يساوى واحد جالون.
  - (5) محمد الجراري سوقف القبائل الليبية من الغزو الروماني، المرجع نفسه، ص 72.
- Pliny, Nat. Hist., xiii. 32. 104; Xiii. 33.3; XV.1.3; Xviii. 21. (6)
  - (7) كان كلوديوس ماكر حاكم افريقيا في تلك الفترة وانظر الجانب السياسي الفصل الثاني.
- Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Vand, Con., Op. Cit., P. 58. (8)
- Graham, A., Op. Cit., P. 204. (9)

وضع أيديهم على الأراضي الزراعية في مناطق المدن الثلاث بعد سيطرتهم عليها بصورة مباشرة، فقد اعتبر الرومان أراضيها الزراعية مناطق تمتلكها الدولة الرومانية بحق الفتح قياساً بما حصل في سائر افريقيا().

واعتباراً من عصر اغسطس بدات تتضع معالم السيطرة الرومانية على الأراضي الزراعية إذ انتشرت الضيعات الكبيرة التي سيطر عليها اغنياء الرومان<sup>(2)</sup> فقد ذكر بليني<sup>(3)</sup> أن نصف مساحة أفريقيا يمتلكها ستة أفراد، وقد أراد بليني بهذا القول أن يوضع الأملاك الشاسعة التي يمتلكها الرومان، ومما يؤكد انتشار هذا النوع من الضياع الكبيرة أن بعض المراجع<sup>(4)</sup> تتحدث عن إحدى المزارع الرومانية الكبيرة في مناطق المدن الثلاث والتي يزيد عدد العاملين فيها عن أربعمائة عبد كما بيّنت إحدى الصور سيدة في إحدى الضيعات تعطى الأوامر للعاملين والتي غثر عليها في فسيفساء دار بوك عميرة<sup>(5)</sup>.

ولذلك أ . " الأراضي الزراعية في المدن الثلاث على النحو التالي:

اولاً: اراضي يمتلكها الأباطرة<sup>(6)</sup> حيث ان اغسطس امتلك مساحات شاسعة من الأراضي حول مدينة صبراتة<sup>(7)</sup> وربما استمرت هذه الأراضي في عهد الأباطرة

(1) دل ديورانت، المرجع نفسه، ص 26.

Leon, H., Op. Cit., Pp. 350f. (2)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 321. (3)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 52. (4)

Aurigema, S., "Mos. Zlit.," Op. Cit., Pp. 93ff. (5)

(6) كانت اراضي الإمبراطور تؤجر إلى الراغبين من الافراد والشركات التجارية التي استغلت المزارعين الصغار لفلاحتها وكان هؤلاء لا يدفعون الضرائب إلى الجهة المكلفة بذلك وإنما يدفعونها إلى الملتزمين الذين يساعدهم موظفوا الإمبراطور في تحصيل هذه الضرائب ومن هؤلاء الموظفين: موظف الاملاك الإمبراطورية الذي كان يجبر المزارعين على الطاعة بالسوط أو السجن يضاف إليه موظف الجهة ومهامه الإشراف على المزيدات وضبط قوانين إدارة الجبايات كما يوجد موظف أخبر اكبر ينوب عن الإمبراطور في أعمال الاملاك وله قوة مسلحة من أجل قماع شورات المزارعين الناضعين للاستغلال، حول هذا الموضوع انظر:

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 161.

(7) كانت الأراضي التي سيطر عليها الأباطرة قد أنتزعت من ايدي القبائل الليبية أو أخذت من اعضاء مجلس الشيوخ الروماني خاصة في عهد الإمبراطور نيرون، ومع ذلك استمرت الكثير من الأراضي تحت سيطرتهم.

السفيريين فيما يسمى بأراضي طرابلس الخاصة(١).

ثانياً: الاراضى التي وُزعت على الرومان المدنيين والجنود خصوصاً العناصر المحلية الذين أنهوا خدمتهم في الجيوش الرومانية(2).

شالشاً: الأراضى المزراعية التي سيطرت عليها الطبقة المرومانية الأرستقراطية(3) والطبقة المحلية المترومنة من سكان المدن(4).

رابعاً: الأراضي القبلية التي تُركت في أيدى أصحابها كانت فقيرة التربة(٥) وقليلة في مردودها الإنتاجي ومع ذلك استمر الرومان في ضمها بصفة مستمرة وطرد أهلها منها(6).

وكان العمل في الضبيعات الكبيرة(٢) سواء التي يمتلكها الإمبراطور أو الطبقة الأرستقراطية يقوم به العبيد(ق) وفي أحيان أخسري يقوم بالعمل مستأجرون كانوا يمتلكون هذه الأرض(") قبل أن يستولى عليها الرومان وكان هؤلاء المستاجرون يدفعون جنزءًا من المحصول لأصحاب الإقطاعيات كما كنان قطاع كبير من المواطنيين يعملون كفلاحين مأجورين في المزارع الشاسعة (10)

وخير ما يصور الأعمال الزراعية اليومية في مناطق المدن الثلاث الصور التي على فسيفساء دار بوك عميارة حيث توضيح بعضاً من تلك الأعمال منها درس

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 339. (1)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 313; محمود النمس محفائر مصحلة الآثار بتاجوراء، مجلة ليبيا القديمة المجلد الشالث والرابع 1966 \_ 1967م من 38 .. 40.

(8)Haynes, E. L., Op. Cit., P. 51.

(10)Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 158.

Goodchild, R. G., Lib. Stud. Ed. Renolds, Op. Cit., Pp. 3 - 11. (2)

Hamond, N. G. L. And. Sculiard, H. H., Op. Cit., P. 22. (3)

Ogrizer, D., Op. Cit., P., 42; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 161.

<sup>(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء المرجع نفسه من 27. (6)Haynes, E. L., Op. Cit., P. 51.

<sup>(7)</sup> كان أصحاب الضيعات الكبيرة لا يقيمون فيها في الغالب وإنما يتركونها تحت رعاية وكلاء يشرفون على العمل بها وكانت تحتوي على قلل يمضى فيها اصحابها اوقات الراحة ومن هذا الطراز داربوك عميرة وقرقارش وتاجوراء حول هذا انظر:

المحصول باستخدام الخيول والثيران وتقليب «إعدادها للدرس» المحاصيل التي لم تصل إليها أرجل الحيوانات باستخدام المدارة من طرف العاملين وقعد جلست صاحبة الأرض تحت إحدى الأشجار تعطى الأوامر وتراقب العمل، في جانب أخر من الفسيفساء تتضع تسوية الأرض لغرس الكروم(۱) وكان حرث الأرض يتم بواسطة محراث خشبي(2) بعد سقوط الأمطار مباشرة وبعد بذر الحبوب وحرث الأرض تترك «يرجّح أن المزروعات تترك بدون عناية من حيث إزالة الأعشاب الضارة» حتى موسم الحصاد(1) الذي يتم بواسطة استخدام المنجل كما يتضع من رسوم قرزة وقد اضافت تلك الرسوم عنصراً جديداً إلى رسوم دار بوك عميرة وهو دخول الجمل كأحد حيوانات الحراثة في المنطقة وبيّنت عملية نقل المحاصيل دخول الجمل كأحد حيوانات الحراثة في المنطقة وبيّنت عملية نقل المحاصيل الزراعية إلى أماكن درسها(٩).

ولزيادة خصوبة التربة يرجّع أن السكان استخدموا الدورة الزراعية<sup>(5)</sup> بحيث يحرثون الأرض عاماً ويتركونها بوراً عاماً آخر<sup>(6)</sup>، وكانت هناك العديد من الصعوبات التي تعترض الزراعة في المدن الثلاث أهمها:

أولًا: عدم توفر المياه (أ) في بعض المناطق بكميات كافية للزراعة.

ثانياً: عدم خصوبة التربة في الكثير من المساطق(٩) ورغم ذلك فقد نجحت

Rostovtzeff, M., Soc.-Econ. Hist Rom. Emp., Op. Cit., P. 313. (1)

Chatterton, B. A. And. Chatterton, L., "Medicago Itspossible Role In Roman Libyan (2) Dry Farming And Its Positive Role In Modern Dry Faming," Lib. Stud., Vol. 15, 1984, P. 157.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 150. (3)

Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., Pp. 45ff. (4)

(5) يرى بعض الباحثين ان الزراعة القديمة في ليبيا خلال العصر الروساني قد استخدمت فيها الدورة الزراعية او ما يطلق عليها الميديكاجو (Medicgo) وهي زراعة الارض بالحبوب وتسربية الحيوان، ويُرجعون وفرة الحبوب خصوصاً القمح لهذا السبب لان هذه الدورة كانت اساسية لخصوصاً الأرض وزيادة القدرة الإنتاجية حول هذا الموضوع انظر:

Chatterton, B. A. And Chatterton, L. "Ahypothetical Ansewerto The Decline Of The Granary Of Rome," Lib. Stud., Vol. 16, 1985, Pp. 95 – 98.

Julien, Ch. A. Op. Cit., P. 150. (6)

Holmes, T. R., Op. Cit., P. 13; Bates, O. Op. Cit., P. 3. (7)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 149. (8)

زراعة الزيتون(١) بصفة خاصة الذي يبدو أنه أكثر مسلاءمة مسع الظروف الطبيعية المنطقة.

وعندما سيطر الرومان على الأرض الزراعية لم يجدوا صعوبة في استغلالها وتطوير اساليب الزراعة فيها والتي كانت قد ترسخت على يد الفينيقيين والنوميديين<sup>(2)</sup>.

وقد قام الرومان بعدة خطوات في سبيل الاهتمام بالزراعة وزيادة انتشارها واستغلال الأراضى البور والأراضى المهملة وأهم هذه الخطوات:

اولاً: عمل الرومان على توفير الأمن (د) عن طريق الفرق العسكرية والحصون والقلاع (4) المنتشرة في المناطق الهامة التي تسيطر على المنافذ التجارية في المدن الثلاث.

ثانياً: قام الأباطرة الرومان بتشجيع الزراعة بما يتناسب مع مصالح دولتهم حيث أن الحكومة الرومانية فرضت زراعة القمع الصلب خلال القرن الأول نظراً لحاجتها إليه لإطعام سكان روما(أ)، كما أصدر الإمبراطور تراجان قانوناً زراعياً في هذا الشأن ينص بمنع غرس الكروم ما عدا تعويض الكروم القديمة(أ).

كذلك أصدر الإمبراطور هادريان قانوناً بشان استغلال الأراضي الزراعية التي أهملها أصحابها أو الأراضي البور وأعطى العاملين بها ضماناً بالملكية وإعفاء من الضرائب على الأشجار المثمرة حتى اكتمال نموها(١/).

ثالثاً: عميل الروميان على تطويس الوسيائل التقنيية المستخدمية في العصر

Pliny, Nat. Hist., Xv. 3 – 4; Xviii. 51; Camps - Fabrer, H., L'Olivier Et L, Huile Dans (1) L, Afrique Romaine, Alger, 1953, Pp. 11 – 82.

Brehony, J. A. N., "Semi - Nomadism In The Jeble Tarhuna." Fielid Studiesin Libya, (2) P. 62.

Camps - Fabrer, H., Op. Cit., P. 16. (3)

Brogan, O. And Smith, D. J., "Notes From The Tripolitania Pre – Desert 1967, Libya (4) Antigga, Vol. III – Iv, 1966 – 1967, Pp. 141ff.; Rebuffat, R., "Gholaia" Libya Antiqua, Vol. Ix – X, 1972 – 1973, Pp. 121ff.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 149. (5)

Ibid, P. 151. (6)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 51. (7)

الفينيقي والنوميدي ومن أهمها استخدام السدود على نطاق واسع حيث أنشأ الرومان عدداً كبيراً منها لعل أهمها تلك التي أقيمت على وادي كينبس(1) «وادي كعام» والتي بلغ مجموعها عشرة سدود(2) وكانت تختلف في أحجامها وأهميتها وأيضاً الأغراض التي أنشئت من أجلها،(3) يضاف إلى ذلك سدود أخرى في عدة مناطق من المدن الثلاث(4) أهمها عند سيدي الجيلاني ووادي المجينيين(5) ووادي الهيرة(6) ووادي السرميت «زميط ZUMMIT – EZ »(7) ووادي المي(6) ومن السدود الأخرى سد وادي شيابة الخيل(5) بالقرب من التقائم بوادي المي(10) وقد وضحت بعض الخرائط الرومانية قسماً من تلك السدود(11)التي أستخدمت للسيطرة على المياه والاستفادة منها في الزراعة أو الشرب.

وكانت أشكال السدود تختلف تبعاً للوادي المقامة عليه ومقدار اندفاع مياهه ولكنها بصفة عامة تُبنى على عرض الوادي بحيث تربط جانبيه (12) وكانت بعض هذه السدود مدرّجة حتى تقاوم اندفاع قوة المياه (13) اما إذا كان الوادي عريضاً والمياه

(1) قامت بعثة علمية من جامعة كمبردج في عام 1964م بتحري اكبر السدود المقامة على وادي كينيس الذي يبلغ طوله (3100) قدم وهو من اكبر السدود الرومانية في المدن الثلاث حول هذا الموضدوع انظر:

Bellwood, P. S., "Aroman Dam In The Wadicaam, Tripolitania," Libya Antiqua, Vol. Iii – Iv, 1966 – 1967, Pp. 4ff.

- Vitafinzi, C., "Post Romanchanges In Wadi Lebda," Field Studies In Libay, Dep. (2) Geog. Durham, 1960, P. 46.
- Vitafinzi, C., "Roman Dames In Tripolitania," Antiquity, 1961, Pp 18 19. (3)
- Brehony, J. A. N., Op. Cit., P. 62. (4)
  - (5) يقم هذان السدان إلى الجنوب من اويا بمسافة (54) كيلو متر.
  - (6) موقع السد إلى الجنوب الغربي من العزيزية بمسافة (16) كيلو متر.
  - (7) هذا الوادي يقطعه الطريق من اويا إلى لبدة الكبرى عند منطقة النقازة.
- (8) يوجد هذا السد في وادي المي على الجانب الأيسر من طريق القصبات ترهونية على مسافية ليست بعيدة من قصر الداوين.
  - (9) ربما يكون الغرض الرئيسي من السد عبور الوادي.
- Hayes, E. L., Op. Cit., Pp. 138, 152 153. (10)
- Goodchild, R. G., Tabula Imperii Romani Leptismagna, Printed At The Universty (11) Press, Oxford, 1954, P. 7.
- Vitafinzi, C., "Pos. Rom. Chan. Wad. Leb.," Op. Cit., Pp. 47ff. (12)
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 152; Julien, Ch. A, Op. Cit., P. 154. (13)

ضحلة (1) فإن السد لا يزيد عن جدران منخفضة من الحجارة (2).

وتختلف أغراض السدود بين سد وأخر ولكنها لا تخرج في جملتها عن الأغراض الآتية:

اولاً: المحافظة على التربة من الانجراف<sup>(د)</sup>.

ثانياً: جمع اكبر كمية من المياه للاستفادة منها في الزراعة خصوصاً ري مزارع الزيتون (٩) والاحتفاظ بالمياه الزائدة لاستخدامها في فصل الجفاف(٤).

شالقاً: حجـز الطمي خلف السدود<sup>(6)</sup> الـذي يُستفاد منـه في غرس الأشجـار المثمرة والخضر حيث إن اندفاع الميـاه في الوديـان لم يكن قويـاً ولذلـك يترسب الكثير من الطمي قبل الوصول إلى السدود أما في السدود الصغيرة فـربما تتحـول مع مرور الوقت إلى مدرج يتجمع خلفه الطمي وما تجلبه الميـاه بحيث يكون جـزءاً من قاع الوادى.

رابعاً: حجز المياه خلف السدود يتيح الفرصة لتسرب المياه إلى باطن الأرض (7) مما يؤدي إلى زيادة مضزون المياه الجوفية التي يتم الاستفادة منها بواسطة الآبار.

خامساً: بعض السدود كانت لها وظيفة تحويلية ومن هذا النوع أكبر السدود المقامة على وادي لبدة إذ يتضح من شكله الملتوي أن مهمته حماية مسقى لبدة المقام في وسط الوادي(9).

Ibid, P. 153. (2)

Vitafinzi, C. "Rom, Dam. Trip" Op. Cit., Pp. 18 – 19. (3)

Bellwood, P. S., Op. Cit., P. 44. (4)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 154. (5)

Anketell, J. M. And Ghellali, S. M., "Stratigraphic Studies On Quaternany Flood, (6) Plaine Diposits Of Eastern Gefara Plaine," Lib. Stud., Vol. 14, 1983, Pp. 16 – 37.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 52. (7)

(8) يتكون مسقى لبدة الكبرى من خزان واسوار وابار ويبدو انه كانت تغذيه ينابيع مستديمة بحيث إذا انقطعت هذه الينابيع يقوم المهندسون بتحويل مجرى المياه العكرة إلى وادي رصيف لحماية خزان المياه ولتجنب الترسبات في مرفأ لبدة وحماية مبانيها مثل الحمامات والسوق السفيري، حول هذا الموضوع انظر: Vitafinzi, C., "Pos. Rom. Chan. Wad. Leb.," Op. Cit., Pp. 46ff.

Bellwood, P. S., Op. Cit., P. 42. (9)

<sup>1)</sup> يوجد هذا النوع من السدود على وادى قرزة.

سادساً: قد يكون لبعض السدود اغراض اخرى مثل سد وادي المجينيين الذي يرجّع أن يكون أحد أغراضه حماية أويا من الفيضانات كما أن بعض السدود أستخدمت كجسور لعبور الوديان إذ يرجّع أن السد الكبير في وادي لبدة وسدوادي شيابة الخيل كان العبور أحد أغراضهما(ا)

وتاريخ هذه السدود يتعذر تحديده في غياب النقوش ومع ذلك يرجّح ان إنشاءها قد تم في القرون الثلاث الأولى من الاحتلال الروماني ويُعتقد انها ليست معاصرة لبعضها في البناء ويمكن إرجاع عدد منها إلى عصر هادريان خصوصاً التي أستخدمت لتغيير مجرى وادي لبدة(2).

وتعتبر الصهاريج<sup>(د)</sup> من الوسائل الحيوية التي لعبت دوراً هاماً في جمع المياه وتخزينها من أجل استخدامها في المنازل والزراعة إذ أن الرومان حاولوا الاستفادة إلى أقصى درجة من المياه الساقطة<sup>(۹)</sup> على المرتفعات وكانوا يستخدمون قنوات أو بالوعات لتوصيل المياه إلى هذه الصهاريج<sup>(۱)</sup>، ويوجد عدد من هذه الصهاريج في وسط الأودية<sup>(۱)</sup> لتخزين المياه وكانت تشكل مع الضزانات الكبيرة مصادر هامة للمياه تُستخدم في فصل الجفاف<sup>(۱)</sup>.

وإضافة إلى وسائل الري السابقة اهتم الرومان بحفر الأبار (٥) وعمل

Haynes, E. L., Op. Cit., Pp. 99, 138, 153. (1)

Vita Finzi, C., "Pos. Rom. Chan. Wad. Leb." Op. Cit., P. 46. (2)

- (3) لعبت الصهاريج دوراً هاماً في توفير المياه في العصر الروماني وهى لم تتعد حفر في الارض تنصدر اليها المياه من المناطق المجاورة واشتهرت باسم الصهاريج او الابار الرومانية ولابد من توفسر شرطين لحفر هذه الصهاريج أولهما أن يكون السطح منحدراً بقدر المستطاع طبيعياً أو صناعياً وثانيهما أن تكون الصخور لينة لسهولة الحفر وأن تكون صماء حتى لا تضيع المياه بالتسرب حول هذا الموضوع انظر:
  - عبد العزيز طريح شرف، المرجع نفسه، ص 239 ــ 240.

Willimott, S. G., "soil. Jef.", Op. Cit., P. 30. (4)

Julien, Ch. A, Op. Cit., P. 154. (5)

(6) كان يوجد على الضغة اليمنى لوادي لبدة خزانين كبيرين يشتمل الاول منهما على خمسة صهاريج ويشتمل الثاني على ثلاثة صهاريج حول ما سبق ذكره انظر:

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 98.

Bellwood, P. S., Op. Cit., P. 42; Nilsson, M. P., Op. Cit., P. 193. (7)

(8) عبدالقادر جغلول المرجع نفسه، ص 16.

المصاطب(۱) والأخاديد التي تحد من اندفاع الماء وتسمح بتراكم الأتربة التي تكون مساحات صالحة للنزراعة(٤) ومن المحتمل أن تكون هناك تنظيمات اساسية(٤) للمحافظة على وسائل السرى والقنوات(١) والسواقي وتوزيع المياه على اصحاب الأراضي وتصريف المياه الزائدة ويرجّع أن الجهة التي تقوم بهذه المشاريع هي البلديات أو الجمعيات وفي ذات الوقت كانت الكتيبة الأغسطية تساهم بمهندسيها في هذه الأعمال(٥).

وتسهيلاً للنشاط الزراعي اهتم الرومان بالطرق التي تربط بين مناطق الريف والمدن<sup>(6)</sup> واقاموا عليها نقاط حراسة تأميناً لتصريف المحاصيل الزراعية<sup>(7)</sup>.

اشارت المصادر التاريخية إلى وجود زراعة الزيتون في أفريقيا منذ القدم(٥) ويرجِّح أن زراعته أُدخلت بواسطة الفينيقيين(٥) وعندما سيطر الـرومان على البـلاد

Herodotus, Iv. 195; Pliny, Nat. Hist., Xv; Xvii; Columelle, V – Ix; Perible Descylax, I, P. 87; Theoprastus Ccxxxii – Ccxxxiii; The Letters Of Synesius Of Cyrene, Translated Into English With Introduction And Notes By Augustine Fitzgerald, Oxford University Press, London: Humphrey Milford, 1926, Pp. 226-229, 242 – 247.

<sup>(1)</sup> يوجد عدد من المصاطب في وادي حسان إلى الجنوب الغربي من لبدة الكبرى.

Vita Finzi, C., "Pos. Rom. Chan, Wad. Leb.," Op. Cit., Pp. 49 – 50. (2)

Brehony, J. A. N., Op. Cit., P. 62. (3)

<sup>(4)</sup> اهتم الرومان بالمحافظة على المياه وقاموا بشق القنوات لتوصيل المياه، حول ذلك انظر:

Camps Faber, H., Op. Cit., Pp. 17f.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 155. (5)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 339. (6)

<sup>(7)</sup> عبدالقادر جغلول، المرجع نفسه، ص 17.

<sup>(8)</sup> يرجح أن أصل زراعة الزيتون قد ظهرت في كريت وصقلية وأسيا الصغرى ومنها تسربت زراعته إلى سوريا وفلسطين ومصر وأوضحت الدراسات وجود الزيتون في أفريقيا منذ العصور الحجرية، كما وضحت لوحة تأسيلي رؤوس رجال عليها أغصان زيتون وقد اختلفت تسميته من منطقة إلى أخرى وفي أفريقيا سمي زيتون وبعد عصره سمي زيت وإن الفينيقيين ادخلوا زراعته وعملوا على تطويره وليس أدل على ذلك من أن كل الدراسات الرومانية مشتقة من كتاب ماجون في الزراعة وقد أشار كل من هيرودوت وسكيلاكس إلى جزيرة كيرونيس (Cyraunis) المغطاة بالكروم والزيتون وأكد ثيوفراست (Theophrastus) على وجود الزيتون بكثرة في قسوريني وبناء على ذلك من المرجح أن تكون مناطق المدن الثلاث الواقعة بين مناطق الزيتون السابق ذكرها كانت هي الأخرى إحدى المناطق الكثيفة في زراعة الزيتون حول هذا أنظر:

<sup>(9)</sup> انظر الفصل السابق ص 120.

اكثروا من زراعته وتطويره خصوصاً الإقطاعيون الدنين استغلوا الخبرة المحلية (1) التي اكتسبها المواطنون في المدن الثلاث أو الخبرة التي نقلها الرومان عن المهندس القرطاجي ماجون حيث إن الرومان قاموا بترجمة كتابه إلى لغتهم نظراً لاهميته (2) كما أشاد كولوميل بماجون وسعة خبرته في الزراعة (3) وقد اعترف احد المزارعين الرومان بأنه قد استفاد من هذا الله في أساليب الزراعة.

والزيتون كغيره من الأشجار يحتاج إلى مناخ معتدل(4) وتربة مختلطة(5) ومن مميزاته أنه أقل كلفة من المزروعات الأخرى ولا يحتاج إلى جهد كبير ولكنه لا يعطي ثماره إلا بعد فترة زمنية طويلة وقد كانت عملية غرسه وتطويره في العصر الروماني تتم بطريقتين: أولهما التلقيم(6) وثانيهما الازدراع(7).

ويعتبر الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في مناطق المدن الثلاث فقد لعب دوراً كبيراً في اقتصادها<sup>(ه)</sup> وتمكّنت المدن الشلاث بفضله أن تدفع الضرائب والغرامات التي فرضت عليها سواء من قبل القرطاجيين أو الرومان<sup>(9)</sup>.

وكان الزيتون عاملًا هاماً في تقدم المدن الثلاث ورخائها الاقتصادي(10)حيث زادت زراعته بدرجة كبيرة اعتباراً من القرن الثاني الميلادي خصوصاً في عهد

Camps - Fabree, H., Op. Cit., Pp. 12 - 13. (1)

(2) جورج مصروعة، المرجع نفسه، ص 333.

Columelle, V - Ix. (3)

(4) جورج مصروعة، المرجع نفسه، ص 333.

Pliny, Nat. Hist. Xv. I. 3. (5)

(6) ينمو الزيتون بسرعة ولكنه لا يُعطي الثمار إلا بعد مضي وقت طويل ويحتاج لتربة مختلطة من السرمل والطين ويبدو أن زراعة الزيتون تتناسب مع أحوال المناخ والتربة في المدن الثلاث حيث تتميز بانها مسامية خصوصاً الطبقة العليا أما الطبقة السفلي فهي غير مسامية بحيث تمنع المياه من التسرب إلى أعماق الأرض انظر:

Taylor, A. R., "Regional Variaons In Olive Cultivations In Northrn Tripolitania, "Field Studies In Libya, P. 99; Willimott, S. G.," Soil. Jef., Op. Cit., Pp. 26ff.

(7) للمزيد عن طريقة التلقيم وغرس الزيتون في الهريقيا بصفة عامة انظر:

Pliny, Nat. Hist. Xvii. 26, 28, 30, 45; Columelle, V – Ix.

Camps - Fabrer, H., Op. Cit., Pp. 14ff. (8)

Brogam, O., Cam. Rom. Trip., Op. Cit., Pp. 128 – 129. (9)

Livy, Ix, Xxxiv. 26; Plutarch, Caesar, 55. (10)

Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 596.

الإمبراطور هادريان الذي اصدر قانوباً يشجع على زراعة الزيتون وبقية الأشجار المثمرة(١).

ونتيجة لنجاح غرس الزيتون في منطقة المدن الشلاث<sup>(2)</sup> والدي تؤكده الشواهد المادية<sup>(3)</sup> لذلك انتشرت مناطقه على مدى واسع خصوصاً في الجهات الشمالية<sup>(4)</sup> حول مدينة لبدة الكبرى والمناطق المجاورة لها<sup>(5)</sup>، ومع زيادة الإقبال على غرس الزيتون تزايدت مناطقه واتجه انتشاره جنوباً حيث شكّلت منطقة الجبل جزءًا داخلياً مكملاً للبدة في محصول الزيتون<sup>(6)</sup> ولم يتوقف انتشاره على المناطق السابقة بل امتدت زراعته إلى منطقة التخوم من ثنتيوس «الزنتان» إلى وادي زمزم<sup>(7)</sup>.

ولم تخل مناطق الجفارة المحيطة بأويا وصبراتة من بساتين شاسعة لأشجار السزيتون<sup>(a)</sup> ويسرجّح أن غسرس الزيتون قد امتد إلى الشرق من لبدة الكبرى حتى كيفالاي<sup>(9)</sup> «مصراتة» وتعتبر الحبوب من المحاصيل الزراعية التي انتشرت في مناطق المدن الشلاث، وقد أكد ذلك بعض المؤرخين الكلاسيكيين المعاصرين

Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Van., Op. Cit., P., 56.

Julien, Ch. A., Op. Cit., Pp. 149 – 151. (2)

(3) توضيح فسيفساء داربوك عميرة والنحوت البارزة في قرزة جمع محصول الزيتون واستخدام اشجاره كمكان للراحة ومراقبة العمل انظر

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., Vol. I. P. 331; Vol. Ii, P. 692.

Taylor, A. R., Op. Cit., P. 99. (4)

(5) عندما هاجمت قبائل الأوسترياني لبدة الكبرى ذكر المؤرخ إميانوس أنهم قطعوا اشجار المنطقة انظر.

Ammiands Marcelinus, 13 – 15.

(6) شكلت منطقة ترهونة جزءاً حيوياً في غرس الزيتون ويرجع ان المسواطنين شبه السرحل سساهموا في زراعته بعد استقرارهم لإواسطة المشاريع الزراعية الرومانية انظر:

Brehony, J. A. N., Op. Cit., Pp. 62, 68; Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 7.

Oates, D., "The Tripoltaniagbel Settlement Of The Roman Period Around Gasr - (7) Ed - Daun,"P. B. S. R., Vol. 21, 1953, Pp. 81 - 117.

Haynes, E.L., Op. Cit., P. 51 (8)

Arthur, P., "Hell. Rom. Set. Mar. Gez. Mis.," Op. Cit., P. 136. (9)

للعصر الروماني أمثال لوكان<sup>(1)</sup> وبليني<sup>(2)</sup> وكان القمح والشعير من أهم الحبوب التي زُرعت في المنطقة<sup>(3)</sup> وقد أكدت هذه الحقيقة الصور التي أُكتشفت على الفسيفساء في دار بوك عميرة وكذلك النحوت البارزة في قرزة<sup>(4)</sup>.

وفي الواقع ليس لدينا معلومات محددة عن اهمية الحبوب ومقدار إنتاجها في المدن الثلاث حيث إن المؤرخين القدامى كانوا يشيرون الى إنتاج افريقيا بصفة عامة ودون تحديد المناطق في اغلب الأحيان وفي هذا السياق يبذكر المؤرخون ان افريقيا انتجت كميات كبيرة من القمح والشعير(5) والتي كان لروما نصيب الاسد فيها إذ أنه اعتباراً من عهد اغسطس كانت افريقيا تزود روما بالحبوب(6) وإن اختلفت كميتها من سنة إلى أخرى(7) وتؤكد الكثير من الاحداث(6) دور افريقيا في هذا الشأن بما لا يدع مجالاً للشك.

ومن أجل زيادة كميات الحبوب سخّر الرومان جهودهم في حراثة مناطق افريقيا على حساب غرس الكروم والزيتون، إذ فرضت الحكومة الرومانية خلال

- Lucani, Bel. Civ., I. Ix. (1)
- Pliny, Nat. Hist., Xv. 8. 33–34. (2)
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 52. (3)
- Aurigmma, S., "Mos. Zlit.," Op. Cit., Pp. 39ff. (4)
- (5) انتجت افريقيا كميات ضخمة من القمح والشعير وكنان جزء كبيس منها يصدر إلى روما على هيئة مساعدات أو على هيئة ضرائب فيما بعد «أي بعد الإحتلال» حول ذلك انظر
- Plutarch, Caesar, 55; Livy, Xxxvii. 2. 12., 50.; Pliny, Nat. Hist., Xviii. 21; Cary, M. And. Scullard, H. H., Op. Cit., P331.
- Holmes, T. R., Op. Cit., P. 13. (6)
- (7) تؤكد الكثير من المراجع على مقدار إنتاج افريقيا الكبير من الحبوب وذهبت بعضها إلى ان افريقيا قدمت ثلثي حاجة روما من القمح والبعض الأخر يقدر هذه الكمية بنصف مليون طن سنوياً بينما يرى باحثاً أخر أن طعام نصف سكان روما كان يأتي من افريقيا ولا خلاف أن افريقيا كانت أحد الموارد الرئيسية في الغذاء بالنسبة لروما حول كميات الحبوب إلى روما أنظر:
- Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 193 194; Ogrizer, D., Op. Cit., P. 42.
- (8) اشرنا فيما سبق ذكره إلى بعض الاحداث التي تبين اهمية اضريقيا في مجال الزراعة خصوصاً بالنسبة لتزويد روما بالحبوب والتي اهمها عندما ثار كلوديوس ماكر ضد نيرون هددت المجاعة روما، كذلك ارسل سبتيموس جزءاً من قواته لحماية مخازن الحبوب في مصر وافريقيا وذلك عند مصاربته لخصمه نيجر واخيراً عندما كان كاركلا في حملة عسكرية على الشرق اصر بإلغاء الضريبة في افريقيا نظراً لحاجته للقمم، حول هذه الاحداث انظر:
- Graham, A., Op. Cit., P. 204; Lewis, N. And Reinhold, M. Roman Civilization, Vol. Ii, The Empire, Second Printing, Columbia Uniersity Press New York, 1959, P. 442.

القرن الأول زراعة القمح الصلب من أجل إطعام جموع الشعب الروماني وقد نجحت زراعة القمح في أفريقيا نظراً لصلابته وجودته (١).

واعتنى الرومان برراعة القمح والشعير في مناطق المدن الشلاث كعنايتهم ببقية مناطق افريقيا ورغم عدم قدرتهم في السيطرة على القبائل الليبية في الداخل إلا أنهم حاولوا بدل عناية خاصة بالحبوب(2) التي كان يصدر جزء كبير منها إلى عاصمتهم روما(3).

ومن خلال الأدلة السابقة نصل إلى نتيجة عامة وهي: أن الحبوب كانت المصدر الثاني بعد الزيتون في الإنتاج الزراعي في مناطق المدن الثلاث وأن مناطق حراثة الحبوب<sup>(4)</sup> شملت منطقة الجفارة ومنزارع الجبل وبطون الوديان في شبه الصحراء.

وتعتبر اشجار النخيل(5) من المحاصيل الزراعية الهامة في المنطقة التي تحدث عنها بليني(6) حيث قبال: «إن المناطق الداخلية من افريقيا حتى ببلاد الجرامنت ومناطق الصحراء الأخرى مكسوة باشجار النخيل التي تتميز بكبر «INTERIOR AFRICA AD حجمها وفاكهتها الطيبة الرائحة الحلوة المذاق، GARAMANTES USQUE ET DESERTA PALMARUM MAGNITUDINE ET .SUAVITATE CONSTAT»

ويذكر لوكان<sup>(7)</sup> اشجار النخيل موضحاً انها تدين بأصلها إلى نشاة محلية وأن تربة المنطقة وحرارتها مناسبة لهذه الأشجار، كما أن النحوت البارزة في قرزة

Pliny, Nat. Hist., Xiii. 3 - 4; Xvi. 24.

Julien, Ch. A., Op. Cit., PP. 149 – 150. (1)

Bulugma, H., Op. Cit., P. 113. (2)

<sup>(3)</sup> تؤكد بعض المراجع أن قسماً كبيراً من احتياجات روما من القمح كانت تأتي إليها من منطقة المدن الثلاث عن هذا الموضوع انظر:

Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22; Ward, Ph., Op. Cit., P., 19.

<sup>(5)</sup> يذكر المؤرخ بليني أن أشجار النخيل لها عدة فوائد أخرى غير الأكثل مثل صناعة الخصور والحبال انظر.

بيّنت أشجار النخيل<sup>(۱)</sup> مما يدل على انتشارها في المنطقة وأنها كانت تشكّل دخالًا ذراعياً هاماً.

ومن الأشجار الأخرى التي كان لها دور في غنداء السكان اشجار اللوتس<sup>(2)</sup>. التي انتشرت أفضل أنواعها في منطقة النسامونيس<sup>(3)</sup>.

ويعتبر العنب من المحاصيل الزراعية الهامة إذ أنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد الزيتون والحبوب وقد أكد على وجوده المؤرخ لوكان(\*) كما أن النقوش البارزة على أضرحة قرزة أيدت انتشاره في المنطقة(5) وكان أباطرة الرومان قد عملوا على تشجيع غرس العنب ومنهم الإمبراطور أغسطس الذي منح امتيازاً لغارسي العنب عام 7 ق.م(6) ولكن عندما أصبحت الإمبراطورية الرومانية في حاجة ماسة للقمح لجأت إلى الحد من انتشاره إذ حاولت منع غرس الكروم حيث أصدر الإمبراطور دوميشيان قراراً بهذا الشأن(7).

وكنان العنب يُستهلك محليناً<sup>(8)</sup> وربما صُندًر قسم منه بعد تصنيعه <sup>(9)</sup> وإلى جانب هذه المحاصيل الزراعية الرئيسية كانت توجد محاصيل غيرها اقل اهمية ولكنها كانت تلعب دوراً في غذاء السكان وفي التصدير احيناناً ومنها اشجار البندق<sup>(10)</sup>واللور<sup>(11)</sup>واشجار الطرّفاء

Haynes, E. L., Op. Cit., Pp. 154 – 155. (1)

(2) لعبت اشجار اللوتس دوراً هاماً في غذاء السكان واحسن انواعه تنمو في المدن الشلاط، وهو يختلف في حجمه إذ أن بعضه في حجم الكمثرى والبعض الآخر في حجم حبة الفول وكان له دور كبير في إمداد جيش افيلاس بالغذاء اثناء عبوره للمنطقة وبالإضافة إلى استخدامه في الاكبل يُصنع منه الخمر ومن خشبه تُصنع النايات انظر:

Pliny, Nat. Hist. Xiii, 32: Theophrastus, Iv. 3.

Soames, J., Op. Cit., P. 45.

| riniy, Nat. That. Am. 32, Theophrasias, 14. 3.                      |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Pliny, Nat. Hist. Xiii. 32. 104.                                    | (3)  |
| Lucani, Bel. Civ., Ix. 430.                                         | (4)  |
| Haynes, E.L., Op. Cit., P. 155.                                     | (5)  |
| Ward, Ph., Op. Cit., P. 22.                                         | (6)  |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 149.                                   | (7)  |
| Ward, Ph., Op. Cit., P. 22.                                         | (8)  |
| Nilsson, M. P., Op. Cit., P. 193.                                   | (9)  |
| Wells, J. And Barrow, R. H., Op. Cit., P. 323.                      | (10) |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 150.                                   | (11) |
| Warmington, B. H. Nor, Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., P. 61. | (12) |

(13)

ونبات الحلقاء<sup>(1)</sup> والكمأة والكمّون والخيار<sup>(2)</sup> والحمص والسلجم والفول والخرشوف والبطيخ والبصل والثوم<sup>(3)</sup> إضافة إلى الكثير من الخضسروات<sup>(4)</sup> والتى يبينها النحت البارز في قصر الأحمدي بوادي نفذ .<sup>(5)</sup>

## الرعى:

"يعتبر الرعى من الأعمال الرئيسية لعامة المواطنين (6) في المنطقة ولكن عندما سيطر الرومان قلّت اهميته واصبح مكملاً للنزاعة (7) في بعض الأحيان لأن اهتمام الرومان بالحبوب والزيتون تطلب الزحف على اراضي المراعي (8) التي كان يعتمد عليها قسم كبير من المواطنين في رعى مواشيهم.

وأهم الحيوانات خلال العصر الروماني كانت الأغنام والماعز وقد أظهرت فسيفساء دار بوك عميرة هذين النوعين من الحيوانات() ون ت أنها كانت تُربى في المدن الثلاث اكثر من غيرها إذ يؤكد الباحثون أنها لعبت دوراً في المراكز التجارية البعيدة مثل جولايا(١٥) (بونجيم) وأرجّح أن تكون الحيوانات قد لعبت دوراً كبيراً في اقتصاد بعض المدن مثل أويا ولبدة حيث يحدثنا تاكيتوس(١١) أن بداية الحرب بين المدينتين كانت بسبب إغارة كل منهما على حيوانات المدينة الأخرى.

كما أن علماء الآثار استخرجوا الكثير من عظام الماعز والخراف من مدينة لبدة (12) أما عن أوجه الفائدة من هذه الحيوانات فهي كثيرة لعل في مقدمتها اللحوم والجلود والصوف (13) والحليب إذ تؤكد صور الفسيفساء بدار بوك عميرة عملية حلب

Bates, O., Op. Cit., P. 27. (1)

C. A. Hist., Vol. X, P. 4. (2)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 150.

(3) (4) محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» المرجع نفسه، ص 73.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 155. (5)

(6) انظر أحوال المدن الاقتصادية قبل الغزو الروماني «الفصل السابق».

(7) خصوصاً في القرون الثلاث الأولى للميلاد.

Bulugma, H., Op. Cit., P. 133. (8)

Brogan, O., "Cam. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 126. (9)

Rebufat, R. "Dix An. Recher. Pr. - Des - Trip." Op. Cit., P. 87. (10)

Tacitus, Hist., Iv. 50. (11)

Caloi, L., "Studio Dei Resti Ossei "Lib. Antiq., Vol. Xi - Xii, 1974 - 1975, Pp. 151ff. (12)

رُ (13) يؤكد الباحثون أن الجلود والصوف كانت من بين الصادارات الافريقية أنظر.

Stan. Res. Inst.., Op. Cit., P. 22.

الماعز خارج إحدى الحظائر(١).

وكانت الأبقار والخيول من الحيوانات التي لعبت دوراً هاماً في النشاط الزراعي خصوصاً في حرث الأرض<sup>(2)</sup> ويؤكد هذا ما عُثر عليه من رسومات في منطقة تيجي<sup>(3)</sup> كما أستخدمت الثيران والخيول في درس المحاصيل الزراعية إذ بيّنت فسيفساء دار بوك عميرة مجموعة من الجياد والثيران تدرس المحصول<sup>(4)</sup>.

ونعتقد أن دور الخيول لم يتوقف على حراثة الأرض فقط بل ربما كانت وسعيلة النقل الأكثر فائدة بين مناطق الريف والمدن وايضا لعبت دوراً في الحروب خصوصاً قبل استخدام الجمل على نطاق واسع.

أما الأبقار<sup>(2)</sup> فعلاوة على وظيفتها الرئيسية السابق ذكرها ربما كانت لحومها والبانها وجلودها وسمادها تشكّل عنصراً مكملاً لمهماتها السابقة رغم أنه ينقصنا الدليل على ذلك حتى الآن.

ويعتبر الجمل من الحيوانات التي لعبت دوراً مميزاً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في اواخر القرن الثاني الميلادي رغم أن هذا الهجين لم تسجل المصادر التاريخية وجوده في افريقيا حتى أواخر القرن الأول ق.م حيث ورد ذكره أول مرة عندما غنم يوليوس قيصر اثنين وعشرين جمسلا من الملك النوميدي جوبا في معركة تابسوس عام 47 ق.م(6) ونعتقد أن عدده ظل قليلاً بعد هذه المعركة إذ لم يُسجل في المصادر الادبية والأثرية حتى أواخر القرن الثالث الميلادي(7).

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 313. (1)

Ibid, P. 324. (2)

(3) كانت الثيران والخيول وسيلة الحرث المعروفة في مناطق المدن الثلاث قبل استخدام الجمل حيث عُثر على رسوم في منطقة تيجي شرق الجفارة على بعد 100 ميل من صبراتة تمثل حصانين وثورين يحرثان الأرض، للمزيد عن هذه الرسوم انظر:

Brogan, O.,"Cam. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 130.

Haynes, E. L., Op. Cit., 52. (4)

(5) يؤكد بعض الباحثين على أهمية تربية الأبقار في خدمة المراكز التجارية البعيدة عن مناطق العمران الكبيرة مثل جولايا (بونجيم) حول ذلك انظر:

Rebuffat, R., "Dix An, Recher, Pr. Des Trip." Op. Cit., Pp. 87 – 88.

Bellum Africanum, Lxviii. (6)

(7) كانت أول إشارة للجمل في معركة تابسوس، بعدها صمنت المصادر التاريخية عن ذكره، حتى الحملات العسكرية التي قادها الرومان ضد القبائل الليبية لم تذكره من ضمن امتعة الجيش ولكن

ويرجّح الباحثون<sup>(1)</sup> أن الجمل دخل أولًا إلى مصدر ثم إلى قوريني ومنها إلى مناطق المدن الثلاث خصوصاً ماكوماديس «سرت» وكيفالاي «توباكتيس/ مصراتة» حتى عمَّ استخدامه في القرن الثالث الميلادي بصورة كبيرة ومرد ذلك أن الاهتمام بزراعة القمح في الدواخل جاء على حساب حيوانات المزرعة مما دفع بالمزارع إلى استخدام الجمل للميزات التي يتصف بها من حيث إنه افضل الحيوانات في النقل وجر المحراث، ورخص الثمن نسبياً وقدرته على تحمل العطش والاكتفاء بفضلات المرزرعة والاشبواك في الغذاء ويشير بعض الباحثين<sup>(2)</sup> إلى أن الجمل أدخل إلى البلاد في عهد الأسرة السفيرية، ولكنني لا أرجح هذا الرأي<sup>(3)</sup> لاعتبارين: أولهما أن الجمل وُجد في أفريقيا في القرن الأول ق.م. وثانيهما: الفترة الـزمنية القصيرة بين دخول الجمل (طبقاً للرأي السابق) وانتشاره بين السكان إذ لا بد أن انتشاره بين أهـل البلاد قد استغرق فتـرة زمنية ليست بالقصيـرة لـذلـك نميـل إلى رأي بروقان<sup>(4)</sup> الذي يؤكد فيه أن الجمل أصبح له تأثير منذ نهاية القرن الثاني أو بدايـة الثـاث الميلادي وازداد انتشـاراً بفضل كثـرة استعمالـه على طرق القـوافل نحـو الجنوب وربما أصبح اكثر تداولاً في عهد الاسرة السفيرية<sup>(3)</sup>.

ويبدو أن الجمل شكّل أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية في المدن الثلاث خصوصاً في الفترة المتأخرة من الحكم الروماني إذ دلّت الرسومات في مناطق المدن الثلاث على هذا سواء في سهل الجفارة أو منطقة الجبل أو مرارع وديان شبه الصحراء وكان في جلّ هذه الرسومات يُستخدم لحرث الأرض خصوصاً في

اعتباراً من أواخر القرن الثالث بدأت الإشارات إلى الجمل ترد تباعاً حتى الفتح العربي كما ظهر الجمل على الفسيفساء والأضرحة في مناطق مختلفة من المدن الثلاث مثل قرزة حول هذا الموضوع انظر:

Arnibius Of Sicca, Adversus Gentesii. 25 Vii. 16; Ammianus Marcellinus, Xxviii. 6. 5; Procopius., Bellum Vandallum, I. 8. 25; Romaneli, P., "La Vita Agciola Tripolitania Attraverso Le Rappresentarione Figurate," Africatalina, Vol. Iii. 1930, Pp., 53ff.

(3) للمزيد عن الابحاث التي تناولت دخول الجمل إلى الهريقيا ومتى تم ذلك انظر:

Mattingly, D. J., "Laguat. Lib. Trib. Con. Lat. Rom. Emp.," Op. Cit., P. 104.

Gagnat, R., "La Tripolitie Et Le Sahara Au Iiime Siecle", Mem. Del Acadami Des (5) Inscriptions, Vol. XLIII, 1933. P. 154.

قرزة كما وضحت آثار مزارع الجفارة والجبل استخدامه لنفس الغرض<sup>(1)</sup> ومع ذلك لا نعتقد أن الجمل اقتصر استخدامه على الحراثة فقط، حيث إنه يعد وسيلة حرب فعًالة في الصحراء<sup>(2)</sup> ووسيلة نقل وعبور هامة<sup>(3)</sup>.

وإضافة للحيوانات التي سبق ذكرها وُجدت حيوانات أخرى أستضدمت في النقل الحرث مثل الحمير التي تتناسب مع البيئة المحلية (٩) وكذلك البغال(٥)،

كما أن الحفريات في مدينة لبدة الكبرى كشفت عن عظام بعض الحيوانات والطيور مثل الخنازير(6) والكلاب(7) والغزلان والحمام والدجاج(6) واثبتت النحوت البارزة في قرزة تربية السكان للدواجن(9).

### الصيد:

من المرجّع ان الصيد كان له دور مساعد في الحياة الاقتصادية ورغم فقدان الادلة القاطعة على وفرة الحيوانات البرية<sup>(10)</sup> كان هناك بعض الإشارات من قبل المؤرخين فقد ذكر بليني وجود الحيوانات المتوحشة والفيلة في اتجاه قبيلة الجرامنت<sup>(11)</sup>والمعروف أن منطقة المدن الشلاث وخصوصاً الجبل هي المواجهة

Brogan, O., "Cam. Rom. Trip." Op. Cit., P. 130.

رُد) ولعل ما يؤكد استخدام الجمل في الحرب طلب رومانوس من أهل لبدة أربعة الأف جمل لمصارية (2) الأوسترياني حول ذلك انظر:

Ammianus Marcellinus, Xxviii. 6. 5.

B n, O., ". Rom. Trip.", Op. Cit., P. 129.

Wells, J. And Barow, R. H., Op. Cit., P. 323.

(5) شارل اندريه جرايان، المرجع نفسه من 59.

Caloi, L., "Stud. Res. Oss.," Op. Cit., Pp. 151ff.

Caloi, L., "Resti Di Cani Da Unu Scavo A Leptes Magna" Lib. Antiq. Vol. Vi – Vii, (7) 1969 – 1970, Pp. 282ff.

Caloi, L., "Stud. Res. Oss.," Op. Cit., Pp. 151, ff. (8)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 331.

(17) يورد اوريك بيتس عدداً كبيراً من الحيوانات البرية في ليبيا ومنها الحماز البري والنمور التي يستبعد
 ان تكون متوفرة في ليبيا، اما الذئاب والضباع والارانب والنعام فهي حيوانات يمكن أن تتناسب مع البيئة المحلية انظر:

Bates, O., Op. Cit., P. 29.

Pliny, Nat. Hist., V. 5. 26.; Viii. 11. 32. (11)

لبلاد الجرامنت ولعل مايؤكد وجود الفيلة الدور الهام الذي لعبه هذا الحيوان في تجارة المدن الثلاث(۱) كما صورت النحوت البارزة في قرزة معركة مع الحيوانات البرية(2) وأيضاً رسمت الكثير من حيوانات الصيد على حمامات لبدة الكبرى مثل الفهد والأسد والنسر.(3).

ويؤكد عدد من الباحثين أن منطقة الريف كانت تساعد على معيشة الحيوانات البرية<sup>(4)</sup> التي كانت إحدى صادرات المدن الثلاث<sup>(5)</sup> ويؤكد رستوفتزف أن أصحاب الضياع في المنطقة كانوا يمارسون صيد الأرانب البرية والايل والغرانق<sup>(6)</sup>.

اما صيد الاسماك فربما كان احد العناصر المساعدة في بناء اقتصاد المبن الثلاث ولعل العثور على بقايا<sup>(7)</sup> الاسماك في مدينة صبراتة<sup>(8)</sup> يؤكد هذه الحقيقة وقد صُورت عملية صيد الاسماك بالقرب من احد الموانيء على إحدى فسيفساء لبدة<sup>(9)</sup> وهناك إصرار من بعض الباحثين<sup>(10)</sup>على أن صيد السماك يمثال أحد المصادر الرئيسية في اقتصاد المدن الثلاث<sup>(11)</sup>

ومن خلال دراستنا لأوجه النشاط الزراعي والثروة الحيوانية في المنطقة تتضم لنا الحقائق التالية:

اولًا: إن الازدهار الاقتصادي الذي انتشر في العصر الروماني في المنطقة

Daniels, Ch., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 43. (1)
Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 324. (2)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 324. (2)
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 96. (3)

Blunsum, T., Op. Cit., P. 98. (4)

<sup>(7)</sup> من بين المكتشفات الأثرية التي عُثر عليها في مدينة صبراتة شوكنة وعدداً من خراشف الأسماك وقوقعة ومحارة وبعض القراقع الأخرى.

Pucci, G., "La Ceramica," Lib. Antiq., Vol. Xi – Xii, 1974 – 1975, P. 104. (8)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Op. Cit., Vol. 1, P. 52; Vol. III, P. 1615.

<sup>(10)</sup> يؤكد قزل ان غنى لبدة الكبرى قد بُني على اساس مقادير ضخصة من سمك الـرنكة وهـو من صنف السردين ويقارن بينها وبين امستردام.

لم يكن يعني شيئاً لعامة المواطنين وكان مردوده الإيجابي على الرومان والطبقة المحلية الأرستقراطية(1) الدائرة في فلك الرومان.

ثانياً: إن اصحاب الاقطاعيات الكبيرة لم ينهضوا بالعمل بانفسهم بل قام به الفلاحون من صغار المالكين أو المستأجرين أو المأجورين الذين لم يجنوا من محاسن السلام الروماني إلا نظاماً اكثر إحكاماً وقسوة (1) وهذا واضع من فسيفساء داربوك عميرة.

ثالثاً: اضطربت الأوضاع اعتباراً من منتصف القرن الثالث الميلادي مما ادى إلى انتشار الرعى وتدهور الزراعة.

Julien, Ch, A., Op. Cit., Pp. 148, 165. (2)

Blunsum, T., Op. Cit. P. 45. (1)





| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# 1 ـ التجارة:

# الأهمية التحارية للمدن الثلاث:

تميّزت منطقة المدن الثلاث بموقع جغرافي هام(1) ساعد على ازدهارها التجاري، إذ كُونت سواحلها موانيء تجارية دعمت التبادل التجاري بين مناطق البحر المتوسط وأواسط أفريقيا(2) ومن العوامل الهامة التي ساهمت في نشاطها التجاري قربها من أوروبا ووجود السوق الرومانية الواسعة التي امتصت جزءًا كبيراً من منتجاتها(1).

ولا نعلم على وجه الدقة متى بدأت العلاقات التجارية بين المدن الثلاث وروما التي يبدو أنها على صلة تجارية مع المدن الليبية بدليل أن قرطاجة انزعجت من هذا الأمر فنصت في معاهدتها الأولى مع روما عام 509 ق.م على عدم السماح, للرومان بالتعامل التجاري مع المدن الفينيقية (١)، ومع ذلك شرع رجال الأعمال من الرومان في الاستقرار فيها خصوصاً في مدينة لبدة الكبرى(١).

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (2)

Cary, M., Op. Cit., P. 220. (3)

Polybius, Iii. 22; Ettore, R., Op. Cit., P. 8. (4)

Graham. A., Op. Cit., P. 13; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 33. (5)

<sup>(1)</sup> انظر المقدمة الجغرافية.

ومن المرجّح أن النشاط التجاري الروماني قد زاد في المدن الشلاث بعد المعاهدة التي عقدتها لبدة مع الرومان في أثناء حرب يـوجرتـا(")، إذ أن الحكومة الرومانية ربما شجعت رجال الأعمال من الرومان على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة هذاك(") وعندما احتل الرومان البلاد بصورة فعلية لم يضيعوا وقتاً

السرومانية ربما شجعت رجال الاعمال من السرومان على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة هذاك(2) وعندما احتل الرومان البلاد بصورة فعلية لم يضيعوا وقتاً طويلاً في الاهتمام بالتجارة وتنشيطها خصوصاً مع الجنوب(3) إلا أن التجارة ارتبطت دائماً باستقرار الحياة السياسية، فطالما هناك من يحميها وينظمها ويحرص على استمرارها، تزدهر وتتقدم وهذا ما كان سائداً في العصور السابقة(4) لبداية الاحتلال الروماني للمدن الثلاث، إلا أن هذا السوضع تبدل بعد الاحتلال الروماني للمدن التجارة إلى حد ما نتيجة للحروب الاهلية بين قادة الرومان(5) ونتيجة للحروب التي قادها الرومان ضد القبائل الليبية والتي كان من الرومان(5) ونتيجة للحروب التي قادها السومان فصد القبائل الليبية والتي كان من أهمها حملة بالبوس(6) وحرب تكفريناس(7) وحملة فاليريوس فستوس(9) التي كان من أهم نتائجها إعادة أمور التجارة إلى طبيعتها السابقة وإحلال السلام بين الجرامنت والسرومان(7) حيث إن الرومان تمكّنوا بعدها من إرسال حملتين إلى الجنوب وبمساعدة الجرامنت في إحداهما(10) ويحرجُح أن تطهير المسالك التجارية واستكشاف المنطقة والبحث عن مصادر التجارة في أواسط أفريقيا كان الغرض واستكشاف المنطقة والبحث عن مصادر التجارة في أواسط أفريقيا كان الغرض واستكشاف المنطقة والبحث عن مصادر التجارة في أواسط أفريقيا كان الغرض الرئيسي منهما(11)

Sallust, Bel, Jug., Lxxvii. (1)

(2) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا» المرجع نفسه، ص 22.

Bovill, W. E., Op. Cit., P. 33. (3)

(4) كانت التجارة نشطة في العصور الفينيقية والنوميدية نتيجة للتعاون المشترك بين القبائل الليبية خصوصاً الجرامنت والفنيقيون والنوميديون في حماية التجارة وتنظيمها انظر.

Rostovtzef M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338.

Lucani, I – Ix; Caesar, Bel. Civ., Iii. 78 – 99; Plutarch, Pomp. 78 – 80; Strabo, Geog. (5) Xvii, 3, 12.

Virgil, Vi. 791 – 794; Plinii, Nat. Hist, V., 5. (6)

Tacitus, Ann. Ii. 52, Iii, Xx - Xxi, Xxxii, Lxxiii, Lxxiv; Iv. Xxiii, Xxvi, Hist. Iv. 50. (7)

Ibid, Hist. Iv, 49 – 50; Plinii, Nat. Hist., V. 5. 38. (8)

(9) حول الأسباب التي جعلت الرومان والجرامنت يقبلون على السلام والتعاون المشترك انظر الفصل الثالث من الباب السياسي من من هن 15 إلى ص 87 من هذا الكتاب.

Potlemy, I. Viii. 4. (10)

Daneils, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 23. (11)

ويؤكد بعض الباحثين أن نشاطاً تجارياً كبيراً قد سجل منذ أواخر القرن الأول<sup>(۱)</sup> معتمدين في هذا الرأي على كثرة البضائع المستوردة التي أكتشفت في مقابر الجرامنت<sup>(2)</sup>.

ولقد نمت هذه الأنشطة التجارية خصوصاً في عهد الأسرة السفيرية التي شجعت استخدام الجمل على طرق القوافل إلى بلاد الجرامنت(1)، ونشرت الأمن في مناطق التخوم وأمّنت الطرق التجارية المتجهة جنوباً(4).

# سيطرة ا لل الليبية على تجارة القوافل:

وكان الجرامنت وسطاء التجارة بين اواسط افريقيا والمدن الساحلية منذ القدم واستمروا كذلك خلال العصر الروماني فقد ذكر استرابو<sup>(2)</sup> أن العدد القليل من الجرامنت الذين يزورون المدن الثلاث كانوا حذرين عند الحديث عن ببلادهم ويتبين من حديثه أن الجرامنت هم وسطاء التجارة بين الشمال والجنوب، وهذا ناتج عن سيطرتهم على الواحات ونقاط الراحة في الجانب الشمالي من وسط الصحراء<sup>(6)</sup>، ويبدو أن الرومان تركوا أمر التجارة الصحراوية في أيدي الجرامنت<sup>(7)</sup> وفتقد أن هذا أمر طبيعي ناتج عن فشل الحملات الرومانية ضد الجرامنت<sup>(6)</sup>، وهذا ما دفع الرومان إلى مهادنتهم والتحالف معهم وإقامة عبلاقات الصداقة والتعاون بينهما، وليس أدل على ذلك من حملة يوليوس ماتيرينوس<sup>(9)</sup> وبعد هذه الفترة يرجّح بعض الباحثين أن فريقاً من تجار المدن الثلاث اقاموا في جرمة وشاركوا في بعض الباحثين أن فريقاً من تجار المدن الثلاث اقاموا في جرمة وشاركوا في النشاط التجاري وكان هدفهم الأول الحصول على الأحجار الكريمة أوقد عشر البعض في هذا الرأي على أحد الأضرحة الذي تم الكشف عنه في جرمة وقد عُشر البعض في هذا الرأي على أحد الأضرحة الذي تم الكشف عنه في جرمة وقد عُشر

| Haywood, R. M., Op. Cit., P. 394; Kenrick, Ph. M., Excav. Sab. 1948 - 1951, Prit., | (1)    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1986, P. 315.                                                                      |        |
| Brogan, O., "Cam. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 128                                    | (2)    |
| Idem.                                                                              | (3)    |
| Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., Pp. 46 - 57.                 | (4)    |
| Strabo, Geog. Ii. 5.                                                               | (5)    |
| Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 43.                                  | (6)    |
| Cary, M., Op. Cit., P. 219.                                                        | (7)    |
| ظر الباب الأول (الفصل الثاني).                                                     | (8) اد |
| Ptolemy, I. Viii. 4.                                                               | (9)    |

بداخله على بعض القناديل والأواني الزجاجية وجرّة تحتوي على رماد يرجع للقرون الميلادية الأولى(")، ولكن هذا الضريح لم يعد الوحيد من نوعه المذي عُثر عليه في جرمة فقد أكتشفت خمسة أضرحة أخرى مجاورة لمنطقة جرمة، ولذلك يرجّح أن الموزاليم أو الضريح الذي بجرمة يخص أحد رؤساء الجرامنت وليس دليلاً على وجود تجار رومان في جرمة(") ومن ناحية أخرى يرى مجموعة من الباحثين(") أن النسامونيس قد شاركوا الجرامنت في تجارة القوافل خلال العصر الروماني، حيث أكتشفت نقسوش بونيقية في مبنى المشكاوات شرق المنطقة السكنية المحيطة أكتشفت نجومن جولايا «بونجيم» والذي يمثل أحد المواقع التجارية في العصر الروماني كما أن منطقة بونجيم كانت محطة تقليدية لتجار القوافل الليبيين(") ويشير أحد المراجع إلى أن بعض نظم الرخص قد وُجدت من قبل الرومان وأن روما حاولت أن تقود القبائل إلى حياة تجارية أكثر رسوخاً،(") ولا نعرف الأساس المذي أقام عليه هذا الباحث رأيه إذ أن التجارة في يد القبائل الليبية كانت موجودة قبل العصر الروماني ومن الضروري أن يكون لهذه القبائل الليبية كانت موجودة قبل العصر الروماني ومن الضروري أن يكون لهذه القبائل الليبية كانت موجودة قبل العصر الروماني ومن الضروري أن يكون لهذه القبائل النظمة تسوس بها هذا الأمر.

## الموانيء والأسواق:

وكانت تجارة القوافل تعتمد على المدن الساحلية التي قامت باستقبال البضائع الإفريقية وتصديرها إلى مناطق البحسر المتوسط والعكس وأهم الموانيء التي قامت بهذه المهمة لبدة الكبرى وأويا وصبراتة كما اكدت ذلك الخرائط الرومانية (6) ويعتبر ميناء لبدة الكبرى من المرافق الاقتصادية الهامة (7) إذ أنه من الموانىء النشطة (8) سواء في التصدير أو الاستيراد، وكان في بدايته مجرد مصب

Ibid, Pp. 194, 195; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 53.

El - Rashdy, "Garmantion Burialcustoms, The Irrelation To Those Of Other Peoples (2) Of Northafrica," Libya Antiqua, Unesco, 1986, Printed In France, Pp. 87 - 88.

Bovill. W. E., OP. Cit., P22; Bates, O., Op. Cit., P. 105. (3)

Rebuffat, R., "Graffiti En Libyque De Bu Njem.," Libya Antiqua, Vol. Xi - Xii, (4) 1974 - 1975, Pp. 166ff.

Cary, M. And Sullard, H. H., Op. Cit., P. 647. (5)

Goodchild, R. G., Tab. Imp. Rom. Leb. Mag., Op. Cit., P. 7. (6)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 332. (7)

Fiandra, E., "Iruderi Del Tembio Flavio Di Leptis Magna Vicende Dal Iv Al Ix Seco- (8) lo Di C. R." Lib. Antiq., Vol. Xi. Xii, 1974 – 1975, Pp. 147ff.

لوادي لبدة الكبرى تحميه الصخور التي حُولت إلى ارصفة وقد تم توسيع الميناء وتحسينه في العهد السفيري حتى أصبح مساوياً لميناء تراجان في روما كما تم ربطه بأحسن شوارع المدينة الموصل إلى السوق(۱)، ويشتمل الميناء على مستويين، الأسفل وترسو عنده السفن والمستوى الأعلى ويشتمل على المخانن والمباني الأخرى، وتقع منارة الميناء في أقصى الرصيف الشمالي(2)، ومع أن الميناء كان أكبر من إمكانيات المدينة، وصيانته والمحافظة عليه شكّل عبئاً كبيراً عليها إلا أنه قام بدور فعّال في تقدم المدينة الاقتصادي(۱).

ومن الموانىء الطبيعية الجيدة ميناء صبراتة<sup>(4)</sup> الذي يتوسط مراكز النشاط التجارية<sup>(5)</sup> في المدينة، وقد كشفت إحدى البعثات العلمية <sup>(6)</sup> معالم خرسانة متاكلة أستخدمت لجعل الحاجز الصخري كاسراً للأمواج، كما تم الكشف عن آثار رصيف من الحجارة ومعالم أبنية وأعمدة يرجّح أن تكون من بقايا أحد مستودعات البضائم<sup>(7)</sup>.

ويعتبر ميناء أويا ثالث الموانيء الرئيسية الذي أشارت إليه المصادر الرومانية (٥) ورغم أننا لا نعرف عنه غير ذلك ولم يكشف الأثريون عن موقعه، ومع ذلك أرجّح أن أهميته لا تقل عن سابقيه في لبدة وصبراتة، حيث إن مدينة أويا كانت أحد منافذ التجارة إلى مناطق البحر المتوسط.

إضافة إلى الموانيء الرئيسية سابقة الذكر، يرجّع وجود عدة موانيء صغيرة اخرى إذ صورت الخرائط الرومانية عدداً من المناطق المحمية أستخدمت كمرافيء للمراكب(19)، ومن المواقع الهامة على الساحل مدينة كيفالاي(10)التي يرجّع أنها كانت

| Rostovtze | ff. M., | Soc. | Econ. | Hist. | t. Rom. Emp., Op., Cit., P. 339. | (1 | ) |
|-----------|---------|------|-------|-------|----------------------------------|----|---|
|           |         |      | . D   |       | 425                              | •  | • |

- (6) قامت بعثة للغوص من جامعة كمبردج بأبحاث علمية عن ميناء مسبراتة.
- Bakir, T., Arc, New, "Underwat. Explor. Camb. Univer.," Op. Cit., P. 246. (7)
- Goodchild, R., G., Tab. Imp. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 7. (8)
- Idem. (9)
- (10) اشمار المؤرخ الرومساني استرابو إلى كيفالاي (مصمراته) التي تعتبر الحد الغربي لخليج سمرت ووصفها بالاهمية وبانها مغطاة بالاشجار حول كيفالاي انظر:

Haynes, E. L., Op. Cit., Pp. 82 – 83. (2)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 339.

و المراجعة ا

ميناء ذا اهمية تجارية لخدمة المنطقة الواقعة خلفها، وقد تم العثور على الكثير من الفضار في عدة مواقع على البحر في منطقتي مرسى الجنزيرة<sup>(1)</sup> وقصسر احمد<sup>(2)</sup> ويرجّع أن الموقع الأول كان أحد الموانيء على الساحل<sup>(1)</sup> الذي ربما كان يضدم مدينة كيفالاي والمناطق المجاورة لها.

ومن المسرافىء الأخسرى التي من المتسوقة أنها قد أدت بعض النشساط الاقتصادي في العصر السروماني مساكوماكنا() «تساورغناء» واسبيس() «بويسرات الحسون» وماكوماديس() «حصن يسوفرانتها سسرت» واسكينها() «كاراكس سمدينة سلطان الحالية» ومذابح الأخوين فيسلايني() «الرأس العسالي» ومن المرجّم أن تلك المرافيء قد قامت بدورها الاقتصادي وإن اختلفت أهميتها من مرفأ إلى آخر.

وما عدا الموانىء والمرافىء السابق ذكرها ليس لدينا معلومات وافية عن بقية المرافق الاقتصادية المكملة لنشاط تلك الموانيء إلاّ إشارات قليلة جداً كشفت عنها الحفريات الأثرية إذ كشفت مثلاً في صبراتة عن آثار السوق الدي يرجّح ان بناءه أستكمل في العهد الانطونيني الدي يمثل فترة ازدهار اقتصادي لمدينة صبراتة كما تم الكشف عن بعض الحوانيت التابعة للسوق<sup>(9)</sup>.

أما بالنسبة لمدينة لبدة فإن النقوش قد اظهرت أن سوق المدينة أنشيء فيما

Strabo, Geog. Xvii. 18, 19; Beechey, H. W. And Beechey, F. W., Expedion To Explore The Northen Coast Of Africa From Tripoli East Ward, 1828, Pp. 102ff.

Brogan, O., "Roun. About Mis.," Op. Cit., P. 55. (2)

Arthur, P., "Hell. Rom. Set. Mar. Gaz. Mis.," Op. Cit., P. 135. (3)

 (4) يشير استرابو بأنه بعد كيفالاي توحد بحيرة طولها شلائمائة فرسنخ وعرضها سبعين وتصب في الخليح حيث يوجد المرسى وأرجح بأن هذه البحيرة هي ماكوماكا «تاورغا» الحالية» انظر

Strabo., Geog. Xvii. 3, 20; Ettore, R., Op. Cit., P. 9.

Strabo, Geog. Xvii, 3, 20. (5)

Idem; Ettore, R., Op. Cit., P. 9.

(7) يرى بعض الباحثين أن مدينة سلطان التي تبعد حاوالي خمسة وخمسين كيلو متر إلى الشارق من سرت كان موقعها لثلاث مدن متتالية كراكس الفنيقية واسكينا الرومانية وسرت الإسلامية حول هذا الراى انظر.

Goodchild, R. G., "Med. Sult.," Op. Cit., Pp. 99 - 100.

Arthur, P., "Hell. Rom. Set. Mar. Gaz. Mis"., Op. Cit., P. 135. (8)

Kenrick, Ph. M., Excav. Sab, 1948 - 1951, Op. Cit., Pp. 53 - 54. (9)

<sup>(1)</sup> يبعد مرسى الجزيرة عن كيفالاي بحوالي 21⁄2 كيلو متر.

بين 9 \_ 8 ق.م وقام بإنشائه أحد أثرياء المدينة يدعى حنوبعل رفوس<sup>(1)</sup> «ANNOBAL RUFUS» ويُحتمل أن السوق قد تم تعديله وتوسيعه فيما بين عامي 11 \_ 12 م<sup>(2)</sup>. ويضيف بعض الباحثين أن سبتيميوس أنشأ سوقاً جديداً لمدينة لبدة<sup>(3)</sup>، بينما البعض الآخر من الباحثين يذكرون أنه قد أضاف قسماً كبيراً لسوق لبدة الكبري<sup>(4)</sup> وهو الأقرب إلى الصواب.

وقد منح أهل لبدة القلب الشرف للمسلهمين في هذه المشاريع<sup>(5)</sup> داخل المدينة وكانت السوق تشتمل على المتاجر والمحلات الصغيرة وقد عُشر فيها على نقوش تحمل أسماء المحاسبين وكشفاً بالمكاييل والمقاييس<sup>(6)</sup>.

وكانت أسواق المدن الثلاث لبدة<sup>(7)</sup> وأويا وصبراتة تخدم مساحة واسعة من مناطق وسط أفريقيا (a) والمناطق الأخرى المجاورة.

#### العملة:

اما عن عملة المدن الثلاث خلال العصر الروماني فلم تسعفنا المصادر والمراجع إلا بالقليل عنها ومعظمها يرجع للنقود التي عُثر عليها في المنطقة ومنها عرفنا أن المدن الثلاث اعتمدت على عملتي قرطاجة ونوميديا<sup>(9)</sup> في بادىء الأمر إذ أن أول ظهور لعملات المدن الثلاث قد تم بعد سقوط قرطاجة حوالي أواخر القرن الثانى ق.م<sup>(10)</sup> وكانت تلك العملات من البرونز وتتميّز بكبر حجمها ويبدو أنها أول

A. N. 210. Danton I. M. (In Cit. D. 52

Irt., No. 319; Barton, I. M., Op. Cit., P. 52. (1)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 90. (2) Irt., No. 324. (3)

Irt., No. 324. (3)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 339. (4) Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22. (5)

Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22. (5)
Irt., Nos. 318, 321. (6)

Haynes, E. L., Op. Cit., Pp. 91 – 92. (7)

(8) حول سوق لبدة والأعمال التي قام بها اثرياء المدينة والقاب الشرف التى مُنحت لهم انظر:
Elmayer, A. F., "The Re - Interpretation Of Latino - Punic Inscription From Roman Tripoltania, "Lib. Stud., Vol. 14, 1983, P. 93; Degraff, N., "Il Mercato Romano Di Leptis Magna," Quaderni Di Archeologia Della Libya, Vol. 2, 1951, Pp. 27ff. Schiffers, H., Op. Cit., PP. 1 FF.

 (9) حول العملة في العصر القرطساجي والنوميدي انظر (احسوال المدن الشلاث الاقتصادية قبل الغزو الروماني).

Jenkins, G. K., "Som. Anc. Coin. Lib. Trip.," Op. Cit., P. 33. (10)

العملات التي سُكّت في المدن الثلاث وكانت تحمل على الوجه راس ملتحية وعلى الظهر مقدمة معبد يحيط بها النص الكتابي(١) «SBRTN».

وكانت تلك العملة البرونية قيريبة الشبية من نظام النقيد الرومياني وتحمل صور الآلهة والأباطيرة البروميان كميا في عملية لبيدة الكبيرى التي حملت راس الإمبراطور أغسطس والتي تؤرخ بعام 6/7 ق.م الذي يمكن أن يعتبر التاريخ الذي حصلت فيه المدينية على حريتها كما كيان للبدة عملية في عهد تبييريوس بعكس صبراتة التي لم يُكشف عن عملة لها في عهده (ق) ومع ذلك كان لها عملة خياصة في عهد أغسطس تحمل رأس الإمبيراطيور وصور الآلهية ومن بينها إليه التجيارة (ق) «مركوري».

وخلاصة القول إن المدن الشلاث كانت لها عملة محلية على الأرجح وكان انتشار هذه العملة محدوداً ولعل ما يؤكد عملة المدن اكتشاف (850) قطعة صغيرة من البرونيز مع كميات آخرى من العملة غثر عليها بالقيرب من مدينة صبراتة أن مما يرجّح وجود دار لسك العملة فيها الما أكتشفت كميات آخرى من العملة في عدة مناطق من المدن الثلاث أهمها عملة برونيزية غثير عليها في حمام أمفتريت بتاجوراء ترجع إلى فترات رومانية مختلفة منها عهد الإمبراطور انطونيوس بيوس في الفترة الواقعة بين عام 138 ـ 161 م أن وفي أويا صبدرت حوالي 283 قطعة من المسكوكات الرومانية تمتيد من حكم هادريان إلى سفيروس ولا نعيف مصيدرها أن إضافة إلى ذلك غثر على كمية من النقود البرونزية مؤرخة بعهد الإمبراطور هادريان في مدينة لبدة الكبرى أن أن

Ibid, P. 34. (1

Ibid, Pp. 33 – 34. (2)

(3) محمود النمس ومحمود ابوحامد، دليل متحف الأثار بالسرايا الحمراء بطرابلس، ص 215.

Jenkins, G. K., "Som. Anc. Coin. Lib. Trip.," Op., Cit., P. 35. (4)

(5) كما عُثر في صبراتة نفسها على عملة تعود إلى عهد هادريان انظر:

Kenrick, Ph. M., "excav. Sab. 1948 – 1951," Prit. 1986, Pp. 27, 257ff.

Divita, A., "Alt. Rec. Scav. Scop. Trip.," Op. Cit., P. 66. (6)

 (7) هذه العملة المكتشفة سُكت خارج المدن الثلاث إذ أن عبلامات البديار التي صُنعت فيها موجودة عليها، للمزيد انظر:

محمود النمس «حفائر مصلحة الآثار بتاجوراء، المرجع نفسه، ص 31.

Divita, A., "Alt. Rec. Scav. Scop. Trip.," Op. Cit., P. 80.

Baker, T., "Arc. New. 1965 - 1967. Trip. "Und. Wat. Explor. Cam. Univer". Op. (9) Cit., P. 243.

ومن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص الآتي:

أولًا: أن المدن الثلاث سكّت عملتها مند أواخر القرن الثاني ق.م.

ثانياً: ارجّح أن العملة الرومانية كانت تُستخدم في التعامل داخل المدن الشلاث إلى جانب العملة المحلية وهذا واضح من كميات النقود التي تم العثور عليها.

ثالثاً: الكشف عن مقادير كبيرة من النقود تنتمي إلى عهد هادريان يوحي بازدهار الحياة الاقتصادية في عهده.

## الطرق التجارية:

نظراً لوقوع الصحراء بين موانىء واسواق المدن الثلاث وبقية شواطىء البحر المتوسط من ناحية ومناطق السفانا الإفريقية من ناحية ثانية، حاول الإنسان التغلب على هذه المشكلة باستخدام القوافل في اختراق المناطق الصحراوية، وكانت القوافل تمر عبر شبكة من الواحات والحصون تنطلق من بلاد الجرامنت في اتجاه الشمال(۱) والعكس، ولعل ما يؤكد أهمية التجارة وطرقها وجود صور الآلهة «هيرميس مركورى» على عملات صبراتة(۱).

ولقد جذبت سواحل المدن الثلاث النصيب الأوفر من تجارة القوافل نظراً للميبزات التي تنفرد بها عن بقية سواحل أفريقيا الأخرى من ناحية أن البحر المتوسط يتداخل في اتجاه الجنوب مما يقصر المسافة بين أواسط أفريقيا والبحر المتوسط<sup>(3)</sup>، ومن ناحية ثانية كثرة الواحات وفسرت المياه بين منطقة وأخرى وعلى مسافات مناسبة (4) ومن ناحية ثالثة وجود أنواع مختلفة من الحيوانات أسهمت في حل مشكلة الغذاء لاصحاب القوافل بالإضافة إلى امتداد المناطق الصخرية الصالحة لسفر الدواب والعربات (6) من الساحل إلى جرمة ومنها إلى تسيلي

<sup>(1)</sup> كريستوف روجر، المرجم نفسه، من 96.

Jenkins, G. K., "Som. Anc. Coin. Lib.," Op. Cit., P. 35. (2)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 17; Cary, M., Op Cit., P. 219. (3)

<sup>(4)</sup> محمد سليمان ايوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص 201.

Pliny, Nat. Hist., V. 4. 26; Herodotus, Iv. 192. (5)

<sup>(6)</sup> محمد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص 202.

والحجار وتبستي(1)، واندي ودارفور(1)، اكسب الطرق أهمية خاصة كذلك خلو طرق المنطقة من البحيرات والمجاري المائية الضارة كما أنها خالية من الأشجار الكثيفة التي تصلح مكامن جيدة للصوص وقطاع الطرق والحيوانات المفترسة وتعيق السير(1) وأخيراً إن الطرق بين بلاد الجرامنت وأواسط أفريقيا من جهة والمدن الشلاث من جهة ثانية ذات موقع متوسط في منتصف الصحراء الكبرى كما أن الجهات الواقعة إلى الشرق والغرب منها تخلو من المياه والعمران إلى حدّ ما وتسودها الكثبان الرملية ومسطحات الحصى الوعرة التي يصعب على القوافل اجتيازها(1).

كانت تلك بعض المميازات الطبيعية التي ساعدت على ربط المدن الثلاث بأواسط افريقيا تجارياً بمجموعة من الطرق التي تسير عليها القوافل اهمها:

## 1 ـ طرق تربط المدن الثلاث بجرمة:

1 ـ طريق ينطلق من صبراتة إلى كيدامس «مروراً بصحراء أوباري ثم أدري» ومنها إلى جرمة (أ) ويعتبر هذا الطريق من أهم طرق التجارة بالنسبة لمدينة صبراتة على وجه الخصوص، وكان عاملاً هاماً في ازدهار المدينة اقتصادياً (أ)، وتعتبر كيدامس نقطة اتصال مع عدد من المناطق الداخلية (أ)، ونظراً لأهميتها أنشأ الرومان بها حصناً عسكرياً كان أحد أغراضه حماية التجارة (أ) وطرقها.

ويشير بعض الباحثين أن صبراتة كانت ترتبط مع كيدامس بشلاث طرق (١٠)،

Law, R. C. C., Op. Cit, P. 192. (1)

- (2) جمال الدين الدناصوري، المرجع نفسه، ص 12.
- (3) محمد سليمان ايوب، مختصر تاريخ فزان، ص 71.
  - (4) جمال الدين الدناصوري، المرجع نفسه، ص 12.

Plinii, Nat. Hist., V. 5. (5)

(6) يشير إبراهيم رزقانة في كتابه جغرافية الوطن العربي، ص 79 ان كيدامس كان لها وكالة تجارية في مدينة صبراتة، ولكننا لم نجد ذلك في المصادر والمراجع التي بين ايدينا وكل ما نؤكد عليه ان واحة كيدامس كانت مركزاً تجارياً هاماً للجرامنت وان الرومان بعد حملة بالبوس اعلنوا انها حليفة لـروما واستمرت اهميتها التجارية حتى بعد ان ضعفت تجارة المدن الثلاث جول ما سبق ذكره انظر

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 36; Blunsum, T., Op. Cit., PP. 88 - 89.

Bates, O., Op. Cit., P. 15. (7)

Rebuffat, R., "Dix An. Re Cher. Pr. Des. Trip", Op. Cit., PP. 90 - 91. (8)

(9) يؤكد فيليب كينريك بأن غنى مدينة صبراتة برجع إلى تجارة السلع الترفيهية عبر الصحراء ويضيف

ومع ذلك وجود هذه الطرق الثلاث لم يتأكد بعد، فالطريق الوحيد الذي يمكن تأكيده هو الطريق الذي سلكه بالبوس وسبقت الإشارة إليه، ولعل الباحث اعتبسر إشارة بليني<sup>(۱)</sup> «يوجد طريق بري يمكن التعرف عليه بملاحظة النجوم وسط صحراء قاحلة مليئة بالحيّات... في اتجاه قبيلة الجرامنت». أحد الطرق المتجهة من صبراتة إلى كيدامس ولكن هذا الطريق لم تدعمه الأدلة حتى الأن ومع ذلك لا يُستبعد أن يكون أحد الطرق التجارية المتجهة من المدن التلاث إلى الداخل ولكن ليس بالضسرورة من صبراتة إلى كيدامس.

2 ـ طريق ينطلق من أويا إلى غريان ومنها إلى مزدة ثم قـرزة بعدهـا يستمر عبر بعض الواحات إلى جرمة<sup>(2)</sup>، ويرجّع أن هذا الطريق قد أقام عليه الرومان بعض الحصون الصغيرة لحراسته فيما بين الساحـل ومنطقة التخـوم حيث أكتشف أحد الباحثين<sup>(3)</sup> عدداً من الحصون الصغيرة إلى الغرب منه مباشرة.

وإضافة إلى هذا الطريق يرجّح أن أويا استفادت من طريق لبدة وصبراتة (٩) لوقوعها بين المدينتين. (انظر الخريطة شكل 2)

3 ـ من لبدة ينطلق طريق عبر قرزة ووادي زيـزامت إلى سبها ومنها إلى وادي الآجال وجرمة (٥) وربما يكون هذا الطريق هو الـذي رجع معـه بالبـوس بعد حملته ضد الجرامنت عام 19 ق.م (٩) خصوصاً وأن بطليموس (٢) قد اكد سفر كثيـر من النـاس في عهده على الطـرق بين لبدة الكبـرى وجرمـة ويمكن أن نستنتج من كلامه أن الطريق الذي أشار إليه بليني (٩) في حملة فاليـريوس فستـوس كان ينطلق من لبدة إلى بلاد الجـرامنت وقد يكـون ذات الطريق الـذي أشار إليه هيرودوت (٩)

Kenrick, M. Ph., Excav. Sab. 1948. 1951, Prit. 1986, P. 312.

Plinii, Nat. Hist., V. 5. 26. (1)

Goodchild, R. G., "The Roman Roads Of Libya And Their Milestones", Lib. In. (2) Hist., Beirut, Darel. Mashreq, 1968, P. 159.

Divita, A., "Alt. Rec. Scav, Scop. Trip.," Op. Cit., P. 87.

Kenrick, M. Ph., Excav. Sab. 1948 - 1951, Prit. 1986, P. 312. (4)

(5) محمد سليمان ايوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص 200.

Pliny, Nat. Hist., V. 5. (6)

Potlemy, 1.10. (7)

Pliny. Nat. Hist., V. 5. (8)

Herodotus, Iv. 183. (9)

بان المدينة كانت ترتبط بثلاث طرق طبيعية التجارة مع الداخل عبر كيدامس انظر·

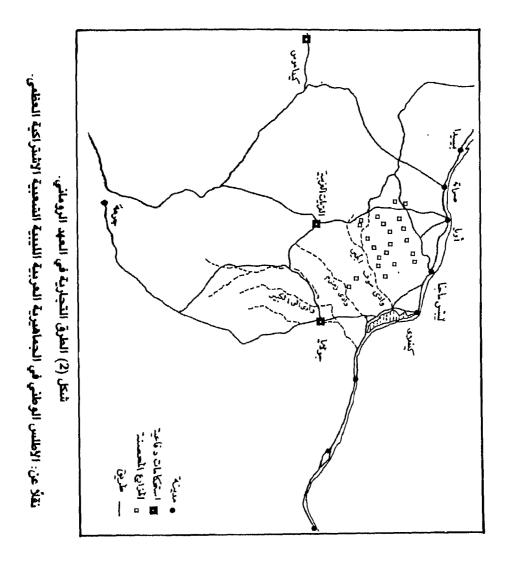

عندما حدد أقصر طريق يربط الجرامنت بأكلة اللوتس والذي يستغرق قطعه مسيرة ثلاثين يوما.

4 ـ يوجد طريق رابع ازدادت أهميته في فترة متأخرة يسير من ماكومادس «سرت» إلى ودان وهون وسوكنة إلى سبها وأخيراً إلى جرمة (١) ومن المرجّع أن هذا الطريق يمر بحصن جولايا الذي يعتبر ملتقى لكثير من الطرق التجارية. (٤).

# طرق تربط جرمة بأواسط افريقيا<sup>(1)</sup>:

يؤكد بليني<sup>(4)</sup> في معرض حديثه عن الأحجار الكريمة وجود عدة طرق تنطلق من كيدامس إلى المناطق والحصون الجنوبية حول تاسيلي والحجار. ويسرى بعض الباحثين<sup>(5)</sup> أن الجرامنت شيدوا بعض الحصون على هذه الطرق منها حصن فلاتيرس ليسيطروا ويحموا الطريق الجنوبي الغربي نحو النيجر، كما كانت الطرق تمتد إلى السودان وتشاد وبقية المناطق الجنوبية ومعظم هذه الطرق تنطلق إما من كدامس أو من جرمة<sup>(6)</sup>.

## حــ ـ الطرق الساحلية:

اولاً: طريق الساحل الذي يربط المدن الثلاث وبقية البروقنصلية بمصدر عبر قورينى ويعتبر من أهم الطرق في المنطقة الساحلية (أ) اقتصادياً وقد عُثر على بعد تسعة أميال من كيفالاي على بقايا بعض الطرق المرصوفة بالحجارة ربما تنتمي لهذا الطريق (ق)

ثانياً: يرجّع الباحثون وجود طريق يمر بمحاذاة البحر مباشرة ويتبع تعاريج

- (1) محمد سليمان ايوب، مختصر تاريخ فزان، ص 72.
- Rebuffat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des. Trip.," Op. Cit., P. 86. (2)
- (3) لا نريد الخوض في تفاصيل عن هذه الطرق والأراء التي تدور حلولها ونكتفي بلمحة بسيطة عنها استكمالاً لموضوع الطرق التجارية من المدن الثلاث إلى بسلاد الجرامنت نظراً لدورها الاقتصادي الهام.
- Plinii, Nat. Hist., V. 35. (4)
- Law, R. C. C., Op. Cit., Pp. 197 199; Cary, M., Op. Cit., P. 219. (5)
- Bovill, W. E., Op. Cit., P. 22; Ofrood, R. L., Op. Cit. P.326. (6)
- Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 161. (7)
- Brogan., O., "Roun. About Mis." Op. Cit., Pp. 57 58. (8)

الساحل من تكاباي «قابس» إلى قوريني وهو أطول من الطريق السابق.(١)

ثالثاً: في المناطق الداخلية توجد عدة طرق لنقل التجارة بين منطقة واخسرى وربما كون حصن جولايا نقطة رئيسية تتفسرع منها هذه الطرق ويسرجّح أن طسريقاً مباشراً كان يربط جولايا بقوريني ومنها إلى لبدة الكبرى وبقية المدن الأخرى(2).

رابعاً: هناك طرق عسكرية (ق) ظهرت في العصر الروماني وكانت ذات فائدة تجارية إلى جانب مهمتها العسكرية (أ)، ويؤكد الباحثون أن الرومان لم يشيدوا طرقاً تجارية خارج نطاق المدن، وإنما كيّفوا بعض طرق القوافل الموجودة قبلهم إلى طرق كبيرة عامة (أ)، وهو الأقرب إلى الصواب إذ أن علامات الطرق الرومانية لم توجد خارج التخوم.

وكانت الطرق التجارية في معظم المناطق السابقة تتعرض الخطار رجال القبائل الساخطين على الحكم الروماني خصوصاً في المناطق الجنوبية من المدن الثلاث<sup>(7)</sup> ويؤكد بعض الباحثين<sup>(8)</sup> أن النسام ونيس كانوا يمارسون القرصنة على السفن المارة بخليج سرت، وفي هذا الإطار ذكر لوكان<sup>(9)</sup> أن طعام أهل سرت «النسامونيس» كان عن طريق الغنائم حيث يستولون على السفن الغارقة والتي بواسطتها تاجر النسامونيس مع جميع الأمم».

وكانت الطرق التجارية التى تربط المدن الشلاث مع الجرامنت وبلاد أواسط أفريقيا من ناحية ومع المناطق الواقعة شرقها وغربها من ناحية ثانية تتولى الإشراف عليها وحمايتها من الأخطار وتنظمها قوتان:

إحداهما تمثلها القبائل الليبية وفي مقدمتهم الجرامنت اللذين أقاموا نقاط

| Bates, O., Op. Cit., P. 14.                                              | (1) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| حول الطرق الفرعية التي تنطلق من حصن جولايا نحو الداخل انظر:              | (2) |
| Rebuffat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des. Trip.," Op. Cit., Pp. 85 - 86.   | • • |
| حول الطرق العسكرية انظر الباب القادم «النظم الدفاعية».                   | (3) |
| Goodchild, R. D., "Rom. Road, Lib. Thier Mil.," Op. Cit., P. 155.        | (4) |
| كريستوف روجر، المرجع نفسه، ص 197)                                        | (5) |
| Goodchild, R. G., "Tab. Imp. Rom. Lip. Mag.," Op. Cit., P. 6,            | (6) |
| شارل اندريه جوليان، المرجع نفسه، ص 49، كريستوف روجر، المرجع نفسه، ص 196. | (7) |
| Bates, O., Op. Cit., Pp. 105 – 106.                                      | (8) |
| Lucani, Bel. Civ. Ix. 440.                                               | (9) |

الحراسة على الطرق ليحافظ وا على سلامتها عبر اراضيهم والأراضي الضاضعة لهم معنوياً، إذ يرجّح أن الجرامنت هم الذين اقاموا حصن فلاتيرس لحماية الطريق الجنوبي الغربي نحو النيجر(۱) وتوضح الرسوم البارزة حراسة الجرامنت لقوافلهم مما يدل على سيطرتهم وتنظيمهم لطرق القوافل الصحراوية(١٠)، ولقد اقام الجرامنت منشآت حماية على معظم الدروب التجارية وكانت تلك المنشات عبارة عن مباني تحيط بها الأسوار ولها أبراج للمراقبة ويتوسطها بئر لتقديم الماء للقوافل وكانت هذه الحصون والقلاع تشرف على أحد الوديان للاستفادة من مياه المطر في الشرب كما أستخدم الوادي كمرعى لحيوانات النقل(١٠) ومن هذا النوع قصر مارة وشرابة(١٠) «SCERABA» ولم تقتصر مهمة القلاع والحصون على الحراسة والحماية وشرابة(١٠) أستخدمت مكاناً لإيواء الدواب ومنحها الوقت الكافي للراحة أو استبدالها بغيرها إذا لزم الأمر(١٥)، وأدى ذلك إلى قيام العديد من المراكز التجارية على هذه الطرق وبجوار أماكن الحماية(١٠).

وثانيهما قوة الرومان التي تولت حماية الطرق وتنظيمها، حيث انشاوا عدداً من الطرق تربط بين المدن والقرى التي كان الغرض الرئيسي منها تسهيل التحركات العسبكرية ولكن في ذات الوقت أستغلت لنقل التجارة بين مناطق المدن الثلاث<sup>(7)</sup>، ولقد عمل الرومان على إقامة سلسلة من الحصون والمحطات لحماية الطرق وتقديم الخدمات للمسافرين ومن أهم الحصون التي شيدها الرومان على الطرق التجارية العسكرية حصن جولايا الذي يسيطر على عدد من الطرق التجارية المتجهة إلى بلاد الجرامنت وأفريقيا البروقنصلية وقوريني ومصر<sup>(8)</sup> وقد أوضحت أثار مبنى المشكاوات الذي أكتشف شرقي المنطقة السكنية التي تحيط بحصن جولايا أنه كان مركزاً تجارياً يحتوي على عدة حوانيت ومكان للتضزين وأرقام تبين

Law, R. C. C., Op. Cit., PP. 197 – 198. (1)

(2) مصطفى كمال عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 38.

(3) محمد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، مس 202.

Daniels, C. M., "Gar. Fezz. Int. Rep. Res. 1965 - 1973, Op. Cit., P. 36. (4)

(5) محمد سليمان ايوب، مختصر تاريخ فزان، ص 67.

Bates, O., Op. Cit., P.48. (6)

Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Theri Mil." Op. Cit., Pp. 155ff. (7)

Rebuffat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des. Trip.," Op. Cit., Pp. 85 – 86. (8)

حساب الديون ويرجّح أن المبنى أنشيء في بداية القرن الثالث الميلادي١٠).

أما حصن القريات الغربية فهو يمثل حلقة وصل بين حصن كيدامس وحصن جولايا الذي يسيطر على مجموعة من الطرق المتجهة جنوباً أو شرقاً إلى حصن جولايا أو غرباً إلى كيدامس<sup>(2)</sup>. وكانت منطقة الجبل بصغة عاملة تسيطر على طرق القوافل القادمة من أواسط أفريقيا إلى الساحل<sup>(3)</sup> كما يعتبر حصن كيدامس من الحصون الهامة التي أقامها الرومان إذ أنه يشكّل حماية لمنطقة التقاء الطرق التجارية من الجنوب والشمال<sup>(4)</sup>.

# سلع التجارة:

اما السلع التجارية التي يتم نقلها عبر شبكة الطرق المنوه عنها فيما سبق فهي متعددة إذ كان للمدن الليبية الفينيقية الواقعة على الساحل الغربي علاقات تجارية واسعة مع عدد من الدول، ولقد تعددت البضائع التي استوردتها أو صدرتها، فقد أصبحت المدن الثلاث نقطة رئيسية لاستقبال سلع أواسط أفريقيا وبلاد الجرامنت حيث يتم تصديرها إلى مناطق البحر المتوسط وفي ذات الوقت استقبال مصنوعات البحر المتوسط التي يتم نقلها إلى أواسط أفريقيا، يضاف إلى ذلك السلع التي يتم إنتاجها داخل المدن الثلاث.

ومن الصعب تحديد قائمة دقيقة بكل السلم التجارية لعدم وجود نصوص تتحدث عن ذلك إلّا في القليل النادر ولذلك نعتمد في تحديد هذه السلم على المكتشفات الأثرية في بلاد الجرامنت والمناطق الواقعة خلفها وفي ذات الوقت المكتشفات داخل المدن وفي مناطق البحر المتوسط مثل إيطاليا وكريت.

ولقد تعددت سلع التجارة سواء الصادرة من المدن الثلاث أو الواردة إليها وكانت أهمية كل سلعة راجعة إلى مقدار الطلب عليها في مناطق الاستهلاك ويعتبر

Rebuffat, R., "Graff, Lib, Bunj.," Op. Cit., Pp. 165ff. (1)

(2) حول حصن كيدامس ودوره في خدمة الطرق التجارية انظر:

Goodhild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op.Cit., Pp. 50ff.

Khuja, M., "Garian Town, "Field Studes In Libya, P. 20. (3)

Goodhild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op., Cit., P. 56. (4)

زيت المزيتون<sup>(1)</sup> من أهم الصادرات المحلية التي تجد طريقها إلى روما<sup>(2)</sup> وبعلاد الجرامنت وأواسط أفريقيا، وقد كان الجرامنت يعتمدون على المناطق الشمالية في الحصول على هذه المادة الغذائية الهامة<sup>(3)</sup> ويعتبر القمح<sup>(4)</sup> من بين سلع التجارة الهامة وكان معظمه يصدر إلى روما على الأرجم عبر مُوانيء المدن الشلاث<sup>(5)</sup> كما كانت تصدر كميات من النبيذ إلى مناطق<sup>(6)</sup> أوروبا وبعلاد الجرامنت التي كانت تستورد جزءًا من هذا الإنتاج<sup>(7)</sup>.

إضافة إلى الصادرات الزراعية الثلاث التي ذكرناها، توجد صادرات أخسرى صناعية مثل الأمفورات التي كانت تصدر إلى مناطق البحر المتوسط<sup>(8)</sup>، ومناطق الجرامنت<sup>(9)</sup> كما أن الخزف الإفريقي وصل إلى روما في عهد دومشيان وسيطرت أفريقيا على السوق الروماني مع نهاية القرن الثاني في إنتاج أدوات المائدة من أطباق وملاعق وسكاكين<sup>(10)</sup>، ولا بد أن المدن الثلاث قد أسهمت في هذا الإنتاج ولعل ما يؤكد ذلك العثور على عدد كبير من هذه الصناعات في مناطق متعددة مثل صبراتة وكيفالاي<sup>(11)</sup>

ولقد كانت الأسماك المصبرة«GARUM» من أهم المصنوعات البصرية التي اشتهرت بها لبدة الكبرى وكانت تصدُّر إلى روماً (12) كذلك ربما اسهمت المدن

(1) لقد أوضحنا فيما سبق من صفحات الكتاب أهمية الزيت ودوره الاقتصادي.

Arthur, P., "Amphora Prduction In The Triplitania Gebel.," Lib. Stud., Vol. 13, (2) 1982, P. 61; C. A. Hist., Vol. X, P. 411.

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 195.

(4) اعلن قيصر أن روما ستستلم كميات كبيرة من القمـع تقدر بمائة ألف أتيكي من القمـع من أفريقياً انظر:

Plutarch, Caesar, 55.

Ward, Ph., Sab., Op. Cit., Pp. 19 – 20; Holmes, T. R., Op. Cit., P. 13. (5)

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 381.

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 195. (7)

Arthur, P., "Amph. Prod. Trip. Gebl.," Op. Cit., Pp. 61ff. (8)

Daniels, C. M., "Gar. Fezz. Int. Rep. Res. 1965 – 1973," Op. Cit., P. 38. (9)

Meiggs, R., Op. Cit., P. 587.

Kenrick, Ph. M., Excav. Sab. 1948 - 1951, Prit. 1986, Op. Cit., Pp. 187ff; 20 , Bro- (11) gan, O., "Roun. About Mis., Op. Cit., P. 51.

C. A. Hist. Vol. X, P. 411; Jullen, Ch. A., Op. Cit., P. 152. (12)

الثلاث في مد روما بالأسفنج الذي كان رائجاً فيها(1).

ومن الصادرات الأخرى الصبغة والجلود المدبوغة (2) والكبريت الذي يصدر إلى قوريني من منطقة الخليج(3)، وأيضاً ربما اسهمت الثروة الحيوانية في الصادرات عن طريق المواشي والصوف (4) إضافة إلى السلع التجارية المنتجة في المدن الثلاث هناك سلع تجارية كثيرة كان التجار يحضرونها من أواسط أفريقياً والتي لعبت دوراً هاماً في تجارة القوافل وكان الكاربونيكل(5) اهم سلعها، وقد اشارت إليه المصادر المصرية بحجر تمحو من الواوات(6)، وكان يسمى بالحجر القرطاجي(د) نسبة للقرطاجيين الذين تاجروا به في مناطق أوروبا، أما عن مناطق إنتاجه فقد اختلف المؤرخون في تحديدها، حيث ذكر استرابو(٥) أن الحجر القرطاجي يُؤتى به من بلاد الجرامنت اما بليني(") الأكبر فقد حدد مناطق إنتاجه في إثيوبيا ذاكراً أنه كان يُحضر إلى الساحل عن طريق سكان الكهوف «TROGLODYTAE» وكان يسمى عند الرومان بالكاربونيكل وأن جبل جيري هو المكان الذي تُستخرج منه الحجارة الكريمة. ويؤكد بعض الباحثين(10) أن البعثات الأثرية عثرت على الكثير من العقود المستخدمة في الزينة والمواد الخام من هذه الأحجار في منطقة جرمة، ويرجّع أن البعثة الفرنسية(11)عثرت على منطقة إنتاجه على مسافة ثلاثمائة كيلو متر إلى الشرق من البوادي الكبير ووادي الناموس في وسط مرتفعات تسمى إيغى زوما.

<sup>(1)</sup> شارل اندريه جوليان، المرجع نفسه، 60.

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 195; C. A. Hist., Op. Cit., P. 411. (2)

Romanelli, P., Cir. Rom., Op. Cit., P. 29. (3)

Ogrizer, D., Op. Cit., P. 42; Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22. (4)

Theophrastus, Frag., ii. 3. (5)

<sup>(6)</sup> اشارت بردية هاريس ان رمسيس الثالث اهدى للمعابد المصرية قطعتين من حجر التمحو انظر Bres, Anc. Rec., Iv. Pp. 373 – 389.

<sup>(10)</sup>محمد سليمان ايوب محملة كورنيليوس بالبوس على فزان، ص 216.

Monod, T., Reconnaissance Au Donone, Publication L'Institute De Recherches (11) Saharie Nnes De L'University D, Alger, 1948, Pp 133ff.

وتعتبر الأحجار الكريمة من أهم البضائع التي لعبت دوراً رئيسياً في الصادرات التجارية خلال معظم العصر الروماني(١).

أما تجارة العاج فقد لعبت دوراً في تجارة المدن الثلاث ونتفق مع أوريجيما<sup>(1)</sup> «AURIGEMMA» بأن تجارة العاج كانت من اختصاصها إذ لا نجد تفسيراً منطقياً لاتخاذ مدينة صبراتة صبورة الفيل التي عُشر عليها في أوستيا شعاراً لتجارتها<sup>(1)</sup>، ووجود تمثال لزوجة هادريان «سابينا» في الساحة العامة للقصر (")، وتقديم بعض مواطني لبدة تكريس من زوجين من أنياب الفيل لآلهتهم (أ)، والعشور على تمثال لاحد الفيلة (أ) في الشارع البرئيسي في لبدة الكبيري (أ)، إضافة إلى أن شعار النبالة في لبدة وصبراتة كان مشابها للفيل (أ)، وجميع هذه الشواهد ليس لها إلا تفسير واحد وهو أن تجارة العاج كانت من السلع الهامة التي صدرتها المدن الثلاث، وربما شكّلت سلعة أولى في التجارة، رغم أن الكتّاب القدامي لم يشيروا إلى تجارة العاج ولكنهم أكدوا وجود الفيلة فقد أشار بيلني (أ) إلى أن مساكن الفيلة توجد في أتجاه قبيلة الجرامنت وكذلك بأرض إثيوبيا وسكان الكهوف (10) وفي موضع أخر يتحدث ذات المؤرخ عن تناقص مخزونات العاج (11)كما أن المؤرخ لوكان (21)اكد أن الجرامنت يصطادون الفيلة في المناطق الجنوبية وتؤكد الاكتشافات الأثرية على أن الجرامنت يصطادون الفيلة في المناطق الجنوبية وتؤكد الاكتشافات الأثرية على

(1) تؤكد معظم المراجع على دور الأحجار الكريمة في التجارة خلال الاحتىلال الروماني لمناطق المدن الثلاث ولا يتسع المجال لذكر جميع هذه المراجع التي تشير إلى هذه السلم دون اي تفصيلات عنها، ونكتفى بذكر بعضاً من هذه المراجع انظر:

Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 9; Law, R. C. C., Op. Cit., P. 197; Bates, O., Op. Cit., Pp. 48, 101 – 102.

AURIGEMMA, S., "Elef. Lep. Mag. Comm. Avor. Lib. Fer. Emp. Trip.," Op. Cit., (2) Pp. 67 – 86.

Kenrick, Ph. M, Excav. Sab. 1948 - 1951, Prit. 1986, Op. Cit., P. 312. (3)

Meiggs, R. M., Op. Cit., PP. 287 – 288; PL. Xxiii. (4)

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 195; Irt., No.231. (5)

(6) يوجد هذا التمثال الآن في متحف طرابلس.

Daniels, C. M., "Gar. Sout. Lib.," Op. Cit., P. 43. (7)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., Pp. 335, 338, (8)

Pliny, Nat. Hist, V. 4. 26. (9)

Ibid, Viii. 7. (10)

Ibid, Viii. 9. 32. (11)

Lucian, Dipsades, 2. Loeb Classtcal Library. (12)

تجارة العاج إذ أنه تم العثور على قلادة من العاج على هيئة قرد وبعض الأختام المصنوعة من العاج في جزيرة كريت(1).

وكان العاج يباع بأثمان غالية نظراً لاستخدامه في صناعة التماثيل للللهة كما استغله المواطنون في أفريقيا في المباني والأبواب<sup>(2)</sup> وصناعة الاختام والعقود<sup>(3)</sup> والأكواب<sup>(4)</sup> وتؤكد معظم المراجع<sup>(5)</sup> على أهمية العاج كأحد مصادر التجارة في أفريقيا.

وتعتبر تجارة الحيوانات المفترسة من ضمن سلع القوافل التجارية الهامة (6) ، ولعل ما يؤكد قيام هذه التجارة ما يلى:

أولًا: كثرة الحيوانات المفترسة في مناطق افسريقيا بصفة عامة فقد ذكسر بليني (7) وجود الحيوانات المتوحشة شمال بلاد الجرامنت، كذلك أشار بطليموس (8) إلى وحيد القرن في إقليم أجيزمبا في معرض حديثه عن حملة ماتيرينوس.

ويتحدث عدد من المؤرخين الكلاسيكيين<sup>(9)</sup> عن بعض الحيوانات في منطقة أفريقيا والتي شكّلت مصدراً لهذه التجارة ومن هذه الحيوانات الأسود والخنازير البرية والذئاب والظباء والمها وبقر الوحش والثعالب والضباع والنمور، وقد أكد لوكان<sup>(10)</sup> أن الجرامنت كانوا يصطادون في مناطق جنوبية منعزلة من ليبيا الحمير البرية والنعام والقرود وأحياناً الفيلة.

ثانياً: تورد المصادر والمراجع اعداداً كبيرة من الحيوانات المستوردة من

Eevans, A. J., Scripta Minoa, Vol. I. P. 215. (1)Plinii, Nat, Hist., Viii, X. 13; Ploybius, Xxxix. I. (2)Evans, A. J., Op. Cit., P. 215. (3)(4) احمد الياس حسين (سلع التجارة الصحراوية) الصحراء الكبرى، مركز دراسة جهاد الليبيين سلسلة الكتب المترجمة (2) ص 206 (5) لا يخلو مرجع تناول التجارة عبر الصحراء من الإشارة إلى العاج كأحد الصادرات التجارية من افريقيا ولا نرى ضرورة لسرد كل هذه المراجع ومن أهمها. Cary, M., Op. Cit., P. 220; C. A. Hist., Vol. Iii, P. 667. Bovill, W. E., Op. Cit., P. 70. (6)Pliny, Nat. Hist. V. Iv. 26. (7)Ptolemy, 1, 8, 4, (8)Herodotous, Iv. 192; Boethius, The Theologal Tractates, Iv. Iii, L. C. L. (9)Lucian, Dips. 2. (10)

أفريقيا والتي تُقتل في الملاعب الرومانية، إذ يحدثنا ديوس<sup>(1)</sup> أن الإمبراطور تيبريوس قتل في عام (37م) أربعمائة دب وفي نفس الوقت معها عدد مماثل من الحيوانات البرية من ليبيا، وفي (39م) قام الإمبراطور الروماني بذبح خمسمائة دب وفي اليوم الثاني عدد كبير من الحيوانات الليبية البرية، وفي المدرج الروماني كانت هناك مباراة بالجمال واثنى عشر حصاناً وثلاثمائة دب ونفس العدد من الحيوانات الليبية كانت قد قُتلت.

كما أن بليني<sup>(2)</sup> يؤكد على كثرة الحيوانات الإفريقية التي وصلت الإمبراطورية الرومانية والتي تتميّز بأصالتها ورخص اثمانها، ومنها بعض الدببة الشبيهة بالعجل والمُهر.

ثالثاً: يشير أحد النقوش<sup>(3)</sup> أن شخصاً اسمه بورفيوس قد أهدى أربعة أفيال حية لمدينة لبدة الكبرى<sup>(4)</sup>، وأن الشخص نفسه تلقى هدية من مجلس شيوخ لبدة الكبرى، ويؤكد رستوفتزوف<sup>(5)</sup> بأن هذا الشخص «مورداً للحيوانات المفترسة من وسط أفريقيا».

رابعاً: تبين الصور التي عُشر عليها في الجانب الشرقي من ميناء اوستيا خنزيراً وأيلاً وفيلاً ربما تشير إلى الحيوانات المستوردة من أجل الالعاب()، وتوضيح العديد من المناظر التي تم العشور عليها في المنطقة أهمية هذه التجارة ومن أهمها أخذ المناظر في قرزة يصور معركة مع الحيوانات البرية()، كما تبين الصور التي تزيّن حمامات لبدة صيد الحيوانات البرية مثل الفهود والاسود().

وكانت أهمية الحيوانات البرية ترجع لاستخدامها في ميادين الألعاب في روما<sup>(9)</sup>، حيث تُقتل آلاف الحيوانات البرية من مختلف الأنواع سنوياً<sup>(10)</sup> وكان هناك

Dio, S. Rom. Hist., Vii. 59. 4; 60. 3. (1)

Pliny, Nat. Hist., Viii. 15. 38; Viii. 17. 18; Viii. 17. 42. (2)

Irt, No. 603. (3)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 92. (4)

Rostoytzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit. P. 336. (5)

Meiggs, R., Op. Cit., Pl. Xxiiib. (6)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 324.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 96. (8)

C. A. Hist., Vol. X, P. 4.

Dios, Rom. Hist., Vii. 59. 4; 60. 3. (10)

قرار قديم لمجلس الشيوخ الروماني يمنع استيراد الفيلة الإفريقية إلا أن جنايوس(١) اوفيديوس «GNAEUS AUFIDIUS» تمكّن في اجتماع شعبي من إلغاء القرار السابق واستصدر قراراً جديداً يسمح باستيرادها من اجل المشاهدات في المدرج الروماني ومنذ ذلك الحين بدأت الحيوانات تصل تباعاً إلى روما (2) ومن بين سلع القوافل الأخرى ريش النعام وبيضه إذ كان النعام ذا أهمية في المنطقة، ولقد اكد لوكان(3) أن الجرامنت كانوا يصطادون النعام في الجهات الجنوبية، وقد عُثر على بيض النعام في المقابر الاتروسقية، والذي يرجّح الباحثون(٩) بأنه أحضر من ليبيا، ويُشيد البعض(5) بمساهمة السريش والبيض في التجارة خلال العصسر الروماني، وإضافة إلى السلع التجارية الرئيسية السابق ذكرها، وجُدت بضائع أخرى أقل شأناً ومنها الأخشاب الثمينة والذهب(٥) والعبيد الذين تواجدوا بكثرة في مدن شمال أفريقيا في العصر الروماني<sup>(7)</sup>، والخيول التي كانت تصدُّر إلى روما<sup>(8)</sup>، والملح الذي صُدر إلى مناطق البحر المتوسط(9)، وفي ذأت الوقت يُصدر إلى أواسط أفريقيا(10) ويرى بعض الباحثين(11) أن النطرون اللازم لصناعة النزجاج كان أحد السلع التجارية الصادرة من المدن الثلاث.

كانت تلك معظم السلع التجارية (12) التي تجد طريقها من أفريقيا إلى المدن الثلاث ومنها إلى مناطق البحر المتوسط، أما الواردات التي كانت أواسط أفريقيا أو بلاد الجرامنت والمدن الثلاث نفسها في حاجة إليها فكانت تتمثل في الأسلحة

(1) جنايوس اوفيديوس احد ترابنة العامة في روما. Pliny, Nat. Hist., Viii. 24. 64. (2)(1) Lucian, Dips. 2. (3) Bates, O., Op. Cit., P. 101. (4) C. A. Hist., Vol. Iii, P. 667; Haywood, R. M., Op. Cit., P. 13. (5) Hamond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 22. (6) Law, R. C. C., Op. Cit., P. 199; Gsell. Vol. I, P. 302. (7)Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 21. (8)Bates, O., Op. Cit., P. 107. (9)(10) محمد سليمان أيوب «جرمة في عصر ازدهارها الذهبي» ص 189.. Wheeler, Rome Beyond The Imperial Frontirs, P. 106.

<sup>(11)</sup> (12) يشير بعض الباحثين إلى سلع أخرى مثل البخور والبهارات والسلع الطبية .. إلخ انظر:

C. A. Hist. Vol. X., P. 4; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 150.

والملابس والمنسوجات الحريرية والصوفية<sup>(1)</sup>، إذ أظهرت قبور الجرامنت قطعاً من الملابس الصوفية المصبوغة<sup>(2)</sup> بالصبغة الأرجوانية التي يرجح أنها من صناعة صُور<sup>(3)</sup>.

وقد كانت المدن الثلاث تستورد مواد البناء اللازمة لمبانيها من أهمها الجرانيت «الصوّان» من مصر، والرخام من جنوب أوروبا")، وأسيا الصغرى (5) وأثبت التحليل أن قسماً من هذه المادة ينتمى إلى جبل فيلفيلة (6) بنوميديا، ومن السلع التجارية الهامة الادوات المصنوعة من الفخار إذ كشف علماء الآثار عدداً من المصابيح الرومانية في مناطق المدن الثلاث (7)، وكذلك في معظم مناطق الجرامنت (8)، إضافة إلى مصابيح أخرى مستوردة من المناطق المجاورة «تونس» والتي عُثر على عدد منها في أحد الأضرحة بصبراتة وتعود معظمها إلى القرن الثاني الميلادي (9) ويرجّح أن المصابيح الفخارية التي تم استيرادها من الإسكندرية كانت من ضمن سلع التجارة (10) ويعتبر الفُخار بمختلف أنواعه (11) من

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 194; Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit, P 381 (8)

Procaccini, P., "Le Lucerne, "Lib. Antiq., Vol. X-Xi. 1974, 1975, Pp. 29. ff. (9)

Joly, E "Nuove Lucerne Con Vedute Di Porto Nell, Antiquarium Di Sabratha, Lib. (10) Antiq., Vol. V. 1968, Pp. 52ff.

لاأول عثرت بعثة اليونسكو خلال ثلاثة فصول على حوالي (30,000) قطعة فُخار تؤرخ ما بين القرن الأول والخامس، وينقسم الفُخار الذي تم العثور عليه إلى فُخار ممتاز وخشن غير مصقولة. انظر: Jones, G. D. B. And Barker, G. W., "Unes, Lib. Vall. Sur. Iv. 1981. Seas.," Op. Cit., Pp. 54 - 55; Mattingly, D. J., "The Roman Roads Stations At Thenadassa" Ainwif, Lib. Stud., Vol. 13, 1982, P. 77.

أكثر الصناعات المستوردة التي وصلت إلى المناطق الجنوبية، فقد عُثرث البعثات العلمية على الكثير من الخرف والفُخار الروماني في بسلاد الجرامنت والمناطق الجنوبية الغربية (1)، وتوضع المكتشفات الأثرية ان أواني وأكواب الفُخار الروماني(2)

كانت تُستخدم على نطاق واسع، يضاف إليها بعض الجرار الكبيرة من بالد

ومن بين الأشياء الأخرى المستوردة الزجاج<sup>(۱)</sup> الذي تشهد مخلفاته في معظم مناطق المدن الثلاث وبلاد الجرامنت على أهميته فقد عُثر في صبيراتة وكيفالاي «مصراتة» وبلاد الجرامنت «فزّان» على عدد من أواني الزجاج والكؤوس والأقداح التي أحضر معظمها من روما وربما بعضها الآخر من مصر<sup>(3)</sup> ويعرجَح أن الإزارات الرومانية<sup>(4)</sup> والفضة (7) شكّلت أحد المستوردات الرومانية.

#### وسائل النقل:

كانت جميع تلك السلع التجارية سواء الصادرة أو الواردة يتم نقلها بعدة أنواع من الحيوانات وتعتبر الثيران أول الحيوانات التي أستخدمت للنقل والركوب(٥)، كذلك أستخدمت الحمير كوسيلة نقل عبر الصحراء(٥) على نطاق أوسع، ثم نتيجة للجفاف وندرة المياه على الأرجع لجأ الإنسان إلى استخدام الخيول في النقل وجر العربات(١٥)التي استمرت تلعب دوراً فعالاً في النقل وكان لها الفضل

Tagart, Ch., "Aglass Fishbeaker From Fezzan," Lib. Stud. Vol. 13, 1982, Pp. 81 – 84; Brogan, O., 'Roun. About Mis.," Op, Cit., P. 51.

Herodtus, Iv. 183.

Daniels, C. M., "Gar. Fezz. Int. Rep. Res. 1965 - 1973," Op. Cit., P. 36. (1)

Tagart, Ch., "Roman Faience From Vicinity OF Germa Wadi El – Agial Fezzan," Lib. (2) Stud., Vol. 14, 1983. Pp. 144 – 154.

Rebuffat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des. Trip.," Op, Cit., P. 86. (3)

حول ما تم اكتشافة من أنية زجاجية وكؤوس وأقداح والفترات الزمنية لهذه المصنوعات ومناطق صناعتها انظر:

<sup>(6)</sup> محمد سليمان أيوب ، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص 212

Strabo, Geog. Xvii; Bovill, W. E., Op. Cit., P. 70. (9)

<sup>(10)</sup> تحدث هيرودوت عن استخدام الجرامنت للعربات التي تجرها الخيول ورغم انه لم يؤكد على استخدامها لنقل البضائع، ولكن من المرجع أن الجرامنت استغلوها لهذا الغرض انظر:

الأكبر في سيادة الجرامنت على طرق القوافل التجارية(١).

ومن الحيوانات التي لعبت دوراً رئيسياً في التجارة الجمل<sup>(2)</sup>، الذي يحرجّع أن استخدامه في النقل لم يتم قبل أواخر القرن الثاني الميلادي<sup>(3)</sup> ومع ذلك فقد تحقق ازدهار اقتصادي هام بظهور هذا الحيوان المميز<sup>(4)</sup> الذي استطاع أن يأخذ وظيفة الثيران والحمير والخيول كوسائل نقل للتجارة إذ تمكّن من احتراق المسالك الرملية التي عجزت عنها الحيوانات الأخرى<sup>(5)</sup>.

وبيّن أحد الرسوم في قرزة قافلة تجارية (٥) في طريقها إلى أحد المراكز التجارية مما يؤكد أهمية الجمل حتى إن بعض الحصون في العصر الروماني أ م مراكز للجمال مثل جولايا(٢)، أما وسائل النقل البحرية فهي السفن التي تعتبر وسيلة هامة لنقل البضائع بين المدن الثلاث وأسواق الدول الأخرى، وقد أشار استرابو إلى ضخامة السفن القادمة من أفريقيا قاصدة الموانيء الرومانية الهامة مثل أوستيا(٥) وبوتيول(٩)، ولعل ما يؤكد أهمية السفن في التجارة الكشف عن سفينتين تجاريتين في سوق لبدة الكبرى(١٥)

#### الضرائب:

رغم قلة المعلومات التي لدينا عن الضرائب في المدن الثلاث، ومع ذلك يمكن تقسيمها إلى:

- Warmington, B. H., Gart., Op. Cit., P. 66; Ofrood, L. R., Op. Cit., P. 208. (1)
  - (2) للمزيد عن ظهور الجمل في افريقيا واستخدامه في المدن الثلاث، انظر الفصل السابق.
- Gsell, Op. Cit., Vol. I, P. 60. (3)
- (4) يتمين الجمل بعدد من الصفات التي جعلته اصلح الحيوانات للصحيراء وطبيعتها القاسية حيث يستطيع السير بدون ماء لمدة سبعة ايام، ويعتمد في غذائه على الاشواك وسعف النخيل ويستطيع نقل حمولة قنطارين ويسير بسرعة ½ 2 ميل في الساعة، ولا تؤثر فيه العواصف الرملية والتقلبات البوية في الصحراء. حول ذلك انظر:

Bates, O., Op. Cit., Pp. 16 - 17.

- (5) هانس فايس، المرجع نفسه، ص 173.
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 156.
- Mattingly, D. J., "Laguat. Lib. Trib. Con, Lat. Rom. Emp., Op. Cit., P. 104. (7)
  - (8) في هذا الميناء أكتشف شعار مدينة صبراتة مع نقش يحمل اسم المدينة انظر:

Meiggs, R., Op. Cit., P. 283.

Strabo, Geog. 145. (9)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 92. (10)

## اولاً: ضرائب زراعية:

وكانت أفدحها تلك الضريبة التي فرضها يوليوس قيصر على مدينة لبدة الكبرى والتي تقدر بثلاثة ملايين رطل من زيت الزيتون<sup>(1)</sup>، ويرجّع أنها استمرت حتى أعفى أوغسطس المدينة منها<sup>(2)</sup>، وهذا الإعفاء ربما يعود إلى القانون الذي أصدره بخصوص مراعاة قدرة الولايات عند دفع الضرائب<sup>(1)</sup>.

وفي عهد سبتيموس سفيروس قدّم إليه أهل لبدة الكبرى هدية من النيت<sup>(+)</sup> والتى أ من عمريبة دائمة على المدينة بعد وفاته حتى أعفاها قسطنطين من هذه الضريبة<sup>(5)</sup> بعد توليه الحكم.

أما الضرائب على الأشجار فإنها تتضع من القانون الذي اصدره هادريان بإعفاء الأشجار المثمرة حتى يكتمل نموها في الاراضي البور أو التي أهملها أصحابها(6)، كما كانت الأراضي القبلية خاضعة لدفع الضرائب إضافة إلى ضرائب أُخرى على الحيوانات(7).

## ثانياً: ضرائب تجارية:

وكانت تشمل الضرائب على البضائع التجارية المستوردة من البحر أو عن طريق القوافل و (4٪) على بيع العبيد و (5٪) على تحريرهم ثم (5٪) على التركات، والتي تطبق على الحاصلين على المواطنة الرومانية، وقد خفت حدة هذه الضرائب قليلاً تحت حكم أوغسطس<sup>(8)</sup> وكان المسؤول عن الضرائب بجميع انواعها نائب القنصل<sup>(9)</sup>، حتى عهد تراجان عندما أصبح المسؤول عن الضرائب التجارية موظفاً تابعاً للإمبراطور إذ أصبح مكتب الدخل الإمبراطوري في لبدة ينقسم إلى

| (1 | )   |
|----|-----|
|    | (1) |

- (6) مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 98.
- (7) محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا، المرجع نفسه، ص 27.
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 41. (8)
- Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 130. (9)

Rostovtzeff, M., Soc, Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (2)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 41. (3)

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Vol. Ii, P. 714. (4)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 159. (5)

قسمين أحدهما تحت مراقب بحري مهمته تحصيل الضرائب على السلع القادمة عبر البحر وضريبة الوفاة، والقسم الثاني تحت مشرف أو مراقب بري يتولى تحصيل الضرائب الواردة عن طريق البر(۱)، وبيع العبيد وعتقهم 21.

وكانت الضرائب التي أطلق عليها الحصة السنوية يتولى امر نقلها إلى روما تجار شكّلوا شركات ونقابات(3) تمليك أنواعياً مختلفة من السفن لهيذا الغرض وقيد سجلت المحطات التجارية في أوستيا وبوتيل الكثير من الأسماء الإفريقية، إذ كيان لمجهزى المراكب وكالات تجارية في الساحة المطلة على المسرح، ويؤكد ذلك النقش الذي يحمل اسم صبراتة في اوستيا اهم الموانيء التي تستقبل الحصة السنوية(٩) وفي عهد سفيروس يرجّح أن أصحاب المراكب أجبروا على العمل بصفة رسمية وخضعوا لمراقبة الدولة وتشجيعاً لهم اعفتهم الدولة من الواجبات البلدية(٥)، وكانت الضرائب في مناطق المدن الثلاث تعتمد على رغبات الإمبراطور ومصالحه الشخصية وأصدق دليل على ذلك القرار الذي أصدره كاركلا بإلغاء الضريبة لفائدة أفريقيا عام (216م) لأنه كان متورطاً في حملة عسكسرية وفي حاجبة للمؤن والرجال<sup>6)</sup>، ويبدو أن هذا الإعفاء كان مؤقتاً بحسب متطلبات الظروف السياسية إذ أن الرومان استمروا في تحصيل الضيرائب المعتادة، وقيد ازداد الموقف صعوبة عندما وضع دقلديانوس تنظيماته الاقتصادية التي تنص على دفع الضرائب عيناً (١) كلما أمكن ذلك، حيث كانت توضع المنتجات في مخازن فيأخذ الجنود والموظفون نصيبهم منها ويصدُّر الباقي إلى روما، ونظراً لصعوبية تنفيذ هذه الطريقية والتي ذهبت يثلث المحصول ونظرا لحاجة الجنود والموظفين لهذه المحاصيل وحتى تتمكّن الدولة من الإيفاء بهذه المتطلبات قامت البدولة البرومانية بالاستبيلاء على محاصيل المواطنين دون مراعاة (8) لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وبما أن

Cil, Viii. 4508.

Haynes, E. L., Op. Cit., Pp. 41 – 42. (2)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 166. (4)

Lewis, N. And Reinhold, M., Op. Cit., P. 442. (6)

(7) في عهد فيثنيان الأول لم يستطع المعمرون دفع الضرائب نقداً.

Julien, Ch. A., Op. Cit., Pp. 166, 195. (8)

 <sup>(1)</sup> يوضع احد النقوش المكتشفة في سارية «Zari» بأفريقيا الضريبة المفروضة على التجارة البرية في أفريقيا ولكن النقش لم يوضع قيمة هذه الضريبة.

Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Vioc. Vand. Con., Op. Cit., P. 61. (3)

Wwrmingrton, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Vand. Con., Op. Cit., P. 61. (5)

التقصير في تحصيل الضرائب يوجه إلى موظفي البلديات في مناطقهم عليه أصبح الأشراف يتهربون من الوظائف البلدية<sup>(1)</sup> ولعل ما يؤكد ظلم الرومان ونهبهم لخيرات البلاد اعتراف شيشرون بجشع الرومان وظلمهم للمناطق التابعة لهم<sup>(2)</sup>.

ومن خلال دراستنا للنشاط التجاري في المدن الثلاث نخلص إلى النتائج التالية:

اولاً: الموقع الجغرافي الممتاز بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ساعد على ازدهار التجارة.

ثانياً: سيطرت القبائل الليبية مثل الجراميت والنسامونيس وربما الماكياي على تجارة القوافل.

ثالثاً: وجود الموانيء الجيدة والأسواق المفتوحة والعملة ساعد على الرواج التجاري.

رابعاً: هناك العديد من الطرق التجارية ربطت شرق المدن الثلاث بغربها والشمال بالجنوب.

خامساً: تولى حماية الطرق والمحافظة عليها قوتان الجرامنت والرومان.

سادساً: انتجت المدن الثلاث الكثير من السلع التي اسهمت في التجارة إلى جانب سلم القوافل من أواسط أفريقيا.

سمابعاً: كمانت الجمال والسفن التجارية من أهم وسمائل المواصلات في العصر الروماني.

ثامناً: استغل الرومان الأوضاع الاقتصادية السيئة في الإمبراطورية لإرهاق المواطنين بالضرائب المتعددة.

تاسعاً: استمرت اوضاع المدن الثلاث التجارية مزدهرة حتى النصف الثاني من القرن الثالث<sup>(3)</sup> الميلادي عندما بدات الأنشطة التجارية في التراجع والنقصان لعدة أسباب أهمها تدهور الأوضاع السياسية وانتشار الفوضى<sup>(4)</sup>، وقيام الحركة

- (1) ول ديورانت، العرجع نفسه، من 366.
- Cicero, "M. Tulliu Cicero," Ii, Inverren, Iii, 207. (2)
- Rostvzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., Pp. 338 339. (3)
- Nilsson, M. P., Op. Cit., P. 77; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 195. (4)

الدوناتية (1) ويرجّع بعض الباحثين أن من أسباب تدمور التجارة بين الشمال والجنوب حدوث تحركات بشرية نتج عنها استقرار قبائل لواتة في المناطق الجنوبية من المدن الثلاث (2) ولعل توالي الأحداث السياسية المضطربة كان العامل الأهم في القضاء على التجارة ومن أهم هذه الأحداث المؤشرة غزوات الأوسترياني (3) مما أدى إلى فقدان الأمن على الطرق التجارية.

#### 2 \_ الصناعة:

تعتبر المعلومات التي لدينا عن الصناعة قليلة جداً فهي لا تتعدى إشارات مبهمة من بعض الباحثين إلّا أن الكشف الأثري اظهر بعضاً من هذه الصناعات التي كانت منتشرة في المنطقة خلال العصر الروماني أهمها عصر الزيوت (٩)، إذ يؤكد الدليل الأثري على انتشار هذه الصناعة، حيث عُثر على الكثير من المعاصر في مختلف مناطق المدن الثلاث خصوصاً في المنطقة الشرقية من الجبل إذ عُثر على بقايا سبعة عشر معصرة زيتون (٥) إلى الغرب من لبدة الكبرى.

ويرى بعض الباحثين أن عدد المعاصر التي عُثر عليها في منطقة المدن الثلاث تزيد عن ثلاثين مجموعة وتتشابه مع نظيراتها في قورينى(6) كما تم الكشف عن أحواض عصر الزيت في قرقارش ومعصرة أُخرى في منطقة صبراتة(7).

وقد تعددت المناطق التي عُثر فيها على معاصد الزيتون، سواء في مناطق الجبل أو الساحل(8) وكان الزيت الذي تنتجه تلك المعاصد يكون دعامة هامة في

Hayens, E. L., Op. Cit., P. 57.

(2) محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» المرجع نفسه ص 73 ـ 74.

Ammianus Marcellnus, I, Xxx. (3)

Batesx, O., Op. Cit., Pp. 157 – 159.

Arthur, P., "Amph. Prod. Trip. Geb.," Op. Cit., P. 61.

Hyslop, C. G. C., In Collaboration With Applebaum, S., Cyrene And Ancient Cyrenaica, Aguide Book, Printed By Government Press, Tripolitania, P. 58.

Bakir., T. "Archeological News 1965 - 1973, Tajura," Op. Cit., Pp. 242, 244. (7)

(8) يُستخدم في بعض طرق صناعة الـزيت قطعتين من الحجر يـدوران حول عمـود حجري في منتصف الحوض وقد نُظم أو كُيُف ليعطى بُعد أو مسافـة من جدران الحـوض للمزيـد حول معـاصر الـزيتون والطريقة التي تتم بها عملية عصره في المدن الثلاث انظر:

Forbes, R. J., "Food Class. Ant. Prod. Cl. Oil Std. Anc. Tech.," Op. Cit., P. 106; Hayens, E. L., Op. Cit., Pp. 142 – 143, Figs. 17 – 18.

اقتصاد المدن الشلاث، ورغم كثافته إلا أنه يلقى رواجاً كبيراً لاستخدامه في الطعام(1) والحمامات والإضاءة وشؤون التجميل ،.

ومن الصناعات الأخرى التي اشتهرت بها المدن الثلاث صناعة تمليح السمك مما جعل بعض الباحثين يُرجعون ثراء مدينة لبدة الكبرى على وجه الخصوص إلى ضخامة المقادير التي كانت تصطادها من سمك الرنكة (2) «وهو سمك من فصيلة السردين» وليس غريباً أن تُصطاد الاسماك على طول الساحل(3) وتبيّن فسيفساء لبدة الكبرى طريقة الصيد بالقرب من أحد الموانيء البحرية كما كشف البحث الأثري الكثير من البقايا البحرية في مدينة صبراتة (5) ويؤكد الباحثون على تقدم صناعة تمليح الاسماك وازدهارها(6)، ومساهمتها في الصادرات التجارية (7) وإضافة إلى لبدة الكبرى التي تعتبر المركز الرئيسي لهذه الصناعة يرجّح أن ماكوماكا «سبخة تاورغاء» وأوزوخيس «لم يُحدد موقعها» كانتا من مراكز تمليح الأسماك (6).

وتعتبر الأمفورات<sup>(9)</sup> من بين صناعات المدن الثلاث التى صنعت من إجا تصدير زيت الزيتون إلى روما وقد عُثر على عدد منها في مناطق مختلفة من البحر المتوسط ويرجّح أن أهم مناطق إنتاجها عين الشرشارة وتازولي «سيدي سعيد» والخمس<sup>(10)</sup>وقد عُثر على أعداد منها في جرمة وصبراتة (11).

(1) (1) الأولى المدن الثلاث غير صالح للأكل انظر: الدائي ويؤكدون ان الزيت المنتج في المدن الثلاث غير صالح للأكل انظر: Julen, Ch. A., Op. Cit., P. 151; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 51.

Brogan, O., "Cam. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 128.

Bates, O., Op. Cit., P. 29. (3)

Rostovtezeff, M., Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Vol. I, P. 352; Vol. Iii, P. 1615. (4)

Pucci, C., "Cer.", Op. Cit., P. 104. (5)

Wells, J. Barrow, R. H., Op. Cit. P. 323. (6)

C. A. Hist, Vol. X, P. 411; Julien, Ch. A. Op. Cit., P. 152. (7)

Merighi, A., Op. Cit., Pp. 37 – 39. (8)

(9) تيجد عدة امفورات في متاحف لبدة الكبرى واويا وفي مستودعاتهما ويوجد على إحداها نقش يوضح اصل هذه الامفورات والأغراض التي صُنعت من أجلها.

Arthur, P., "Amph. Prod. Trip. Geb.," Op. Cit., Pp. 62 – 63, 69, 71 – 72. (10)

Kenrick, Ph. M., Excav. Sab. 1948 – 1951, Prit., 1986, Pp. 204ff. (11)

أما الفخار فيعتبر من الصناعات الرئيسية وقد اشارت بعض الضرائط الرومانية إلى مواقع بعض أفران الفُخار في المنطقة (1) وعُثر على العديد من أنواع الفضار في مختلف المناطق (2) ومن أهم الأنواع التي أكتشفت في مدينة صبراتة الطين الأفريقي المختوم بأنواعه المختلفة والذي بدا إنتاجه في (160م) ويالخصوص في العهد السفيري ويرجّع استمرار إنتاجه حتى حكم الكسندر سفيروس ومن الأنواع الأخرى التي عُثر عليها الفخار الرمادي المرخرف والرقيق الأملس العادى (3).

وقد عثرت بعثة اليونسكو على (30) الف قطعة في خلال مسحها للاودية الليبية في نطاق مناطق المدن الثلاث خلال ثلاثة فصول، وقد كانت الكثير من هذه القطع من إنتاج المنطقة، تحتوي على فخار ممتاز وخشن غير مصقول<sup>(1)</sup>.

وكانت أهم الأفران التي تم اكتشافها تتركّز في قبرقارش(أ) وعين الشبرشارة وتازولي والخمس(أ) ومن المصنوعات الفخارية الأخرى التي عُشر عليها أدوات المائدة مثل أطباق الطعام والأكواب وقدور الطبخ والمجمرات والجرار بأشكالها المختلفة التي أكتشفت في مدينة صبراتة(أ) وفي المدينة ذاتها أكتشف العديد من المصابيح في أحد الأضرحة والتي يرجع الكثير منها إلى القرن الثاني وهي مشكّلة على قوالب مستوردة من تونس، وهذا يعني وجود صناعة المصابيح في منطقة المدن الثلاث، وفي القرن الثالث الميلادي أنتجت مصابيح ذات مقبض مسدود(أ).

ويبدو أن المصابيح (٩) كانت تُنتج بكميات كبيرة للاستهلاك المحلي أنذاك

Goodchild, R. G., Tab. Imp. Rom. Lept. Mag., Op. Cit., P. 7. (1)

Brogan, O., "Hadd Hajar, A Clausura In The Tripolitania Gebel Garian South Of Asa-(2) baa, "Lib. Stud. Eleventh Report" 1979 – 1980, P. 46.

Pucci, G., "Ger.," Op. Cit., PP. 16, 64, 69 – 74, 79, 84ff. (3)

Jones, G. B. And Barker, G. W., "Uns. Lib. Vall. Suriv," Op. Cit., Pp. 54. 55. (4)

Barkir, T., "Arch. New. 1965 – 1967" Op. Cit., P. 242. (5)

Arthur, P., "Amph. Prod. Trip. Geb.," Op. Cit., P. 92. (6)

Kenrick, M. Ph., Excav. Sab. 1948 – 1951, Prit. 1986, Pp. 187, 207, 210. (7)

Procaccini, P., «Luc.,» Op. Cit., P. 29ff. (8)

<sup>(9)</sup> حول إنتاج المصابيح والأماكن التي أكتشف فيها انظر

Arhur, P., "Amph. Prod. Trip. Geb.," Op. Cit., P. 69; Kenrick, Ph. M., Excav. Sab. 1948 – 1951, Prit. 1986, Pp. 204ff., 230 – 231.

وارجّح وجود صناعة الجير استناداً لبقايا احد الافران لحرق الجير البذي أكتشف في تاجوراء، كما أن العثور على قطع من الزجاج في منطقة قرقارش(۱)، ربما يوحي بوجود صناعة الزجاج في المدن الثلاث ومن الصناعات الأخرى التي ربما تكون موجودة قبل الاحتلال الروماني واستمرت خلاله هي صناعة الحبال من الياف النخيل(١) وصناعة الخمور التي تعتمد على العنب(١) واحياناً يُحضّر من تمر النخيل(١)، كما استغل المواطنون جلود الحيوانات في صناعة قرب الماء والحصر(١).

وإلى جانب تلك الصناعات ربما كانت توجد مصنوعات معدنية استناداً إلى بعض المشغولات المعدنية التي تم العثور عليها في صبراتة، والتي تشتمل على بقايا مسامير من الحديد وأحد المشابك وسلك من البرونزاً...

كانت تلك جلّ الصناعات التي تمت معرفتها في مناطق المدن الثلاث خللال العصر الروماني ومن خلالها يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

اولاً إن الصناعة استمرت على ما هي عليه خلال العصور السابقة للاحتلال الروماني ما عدا عصر الزيوت التي تقدمت إلى حد ما بسبب حاجة الرومان لهذه المادة الصناعية الهامة.

ثانياً: تركز اهتمام الرومان على الزراعة لحاجة الرومان للحبوب والزيتون وبقية المزروعات الأخرى.

ثالثاً: لم يحاول الزومان النهوض بالصناعة المحلية للمدن الثلاث حتى تبقى سوقاً مفتوحة للمصنوعات الرومانية وفي ذات الوقت مورداً هاماً للمواد الخام.

Bakir, T., "Arch. New. 1965 - 1967," Op. Cit., Pp. 243, 248. (1)

Pliny, Nat. Hist., Xiii. 3. (2)

(3) اشتهرت المدن الثلاث بإنتاج الخمور التي كانت تُهرّب إلى قورينى عبر كاراكس منذ العصر الفينيقي ولا نعتقد أن هذه الصناعة قد نقصت أو انتهت خلال العصدر الروساني خصوصاً إذا عرفنا أن الإمبراطور تراجان أصدر قانوناً بمنع زراعة الكروم كما أوضحت فسيفساء داربوك عميرة تسويلة الأرض لغرس هذه الأشحار أنظر

Rostwytzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit. P. 313; Jullien, Ch. A., Op. Cit. P. 151.

Pliny, Nat. Hist. Xiii. 4. (4)

Procopius, Bello Vandal., 11. 6. (5)

Pucci, C., "Cer" Op. Cit., pp. 101ff. (6)





كانت سياسة الرومان الدفاعية ضد القبائل الليبية قد ات منذ عهد اغسطس الذي حرَّك الجيش الروماني للقيام بالعمليات الحربية خصوصاً ضد الجرامنت الذين شكّلوا مصدر خطر دائم على الرومان، وقد بدأت هذه الحملات بقيادة لوكيوس كورنيليوس بالبوس عام 19 ق.م(1)، ثم تلتها عدة أحداث سياسية في القرن الأول الميلادي أهمها ثورة الزعيم الليبي تكفريناس التي استمرت سبع سنوات، وقد قاد الرومان عدة جيوش للقضاء عليها حتى تمكّنوا من ذلك عام 24م، وفي أثناء ذلك سيطرت القوات الرومانية على الطريق الذي يربط لبدة الكبرى مع بلاد الجرامنت(2).

واستمر الرومان في تجريد الحملات العسكرية بهدف القضاء على الأوضاع المضطربة في مناطق المدن الثلاث إذ أن الرومان قد أرسلوا قوة عسكرية عام 69م بقيادة فاليريوس فستوس لإنهاء الحرب التي وقعت بين مدينتي لبدة الكبرى وأويا ومعاقبة الجرامنت على مساعدتهم لمدينة أويا(1)، وبعد ذلك بحوالي سبعة عشر عاماً قاد الرومان حملة جديدة ضد قبيلة النسامونيس الليبية(1)، وكانت أخر الحملات الرومانية قد خرجت ضد الجرامنت والنسامونيس في عهد سبتيميوس سفيروس(1)، قبل أن يتخلى عن السياسة الدفاعية القديمة المعتمدة على الجيوش

Virgil. Iv. 791 – 797; Pliny, Nat. Hist., V. 5. (1)

Tacıtius, Ann., Ii. Lxxiv, Iii. Xx - Xxxii, Lxxıv; Hist., Iv, Xxiii, Xxvi, L., (2)

Tacitus, Hist., Iv. 50; Plinii. Nat. Hist. V. V. 38.

Dios, Rom. Hist., Ep, Lxvii; Zonaras, Ann., Xi. 19. (4)

Aulius Spartianus, Severus 1. 18; Aurelius Victor, Caes., Xx. 19. (5)

الرومانية المتمركزة في المدن الساحلية وعلى قدرتها في الاندفاع للقيام بالهجمات ضد القبائل الليبية بقوات سريعة الحركة(١).

وكانت المدن الثلاث في بدايتها خالية من الأسوار الحجرية على الأرجع إذ يشير بعض الباحثين<sup>(1)</sup> إلى بقايا تحصينات من قوالب الطين تمتد موازية لوادي رصيف وبالرجوع إلى المصادر القديمة يشير تاكيتوس أن أهل لبدة الكبرى عندما تقدمت قوات الجرامنت نحو مدينتهم قادهم الخوف إلى التحصن خلف أسوارها<sup>(1)</sup>، ويعتقد بعض الباحثين أن تلك الأسوار كانت تحمي المدينة من الجنوب والشرق والغرب<sup>(1)</sup> ولكنني لا أعتقد أن أسوار المدينة التي تكلم عنها تاكيتوس كانت من الطين وإلا كيف استطاعت حماية المدينة من هجمات الجرامنت وأرجع أن تكون تلك الأسوار من الحجارة.

اما مدينة اويا فيرجّح ان السور الذي يحيط بالمدينة قد أُنشىء في عصور متأخرة لحماية المدينة من هجمات الأوسترياني<sup>(5)</sup>.

واقد قامت الفرقة الأغسطية الثالثة بجميع الحملات العسكرية منذ أن ارسلها أغسطس لتتولى الدفاع عن الحدود الجنوبية التي كانت عرضة للهجوم من طرف القبائل الليبية، وبذلك سيطر الجيش الروماني على حدود المدن الثلاث فيما بين كيدامس وجولايا(7) «بونجيم» وقد أكدت النقوش التي عُثر عليها في مناطق الحصون هذه الحقيقة(8).

وكانت الفرقة الأغسطية الثالثة تتكون في الأصل من المواطنين الحاصلين على حقوق المواطنة الرومانية ثم عُزرت الفرقة بابناء الجنود الذين ولدوا في افريقيا من أمهات افريقيات (9) ويرجّح بعض الباحثين (10) أن الفرقة الأغسطية الثالثة

| Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., Pp. 438, 647. | (1)  |
|-------------------------------------------------------|------|
| Haynes, E. L., Op. Cit., P. 71.                       | (2)  |
| Tacitius, Hist., Iv. 50.                              | (3)  |
| Ettore, R., Op. Cit., P. 16.                          | (4)  |
| ldem.                                                 | (5)  |
| Strabo, Geog., Xvii. 3. 25.                           | (6)  |
| Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22.                    | (7)  |
| Irt., Nos. 908 – 914.                                 | (8)  |
| Soames, J., Op., Cit., Pp. 32, 34.                    | (9)  |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 139.                     | (10) |

انشأها قيصر ولما ناصرت إكتافيوس أضفى عليها لقب أغسطة «AUGUSTA» عندما نظم الجيش الروماني وريما أقرها في أفريقيا منذ ذلك الوقت، وكان مقر إقامتها في بداية الأمر في أمايدرة «AMMAEDARA» ثم انتقلت إلى تيبسا أوثيفستا(أ) «THEVSTA» ويرجّع أن الفرقة الأغسطية انتقلت في 123م «في عهد الامبراطور تراجان» إلى لامباسيس<sup>(2)</sup>.

وكانت قيادة الفرقة الأغسطية الثالثة تحت قيادة القنصل<sup>(3)</sup>، واستمرت كذلك حتى عهد الإمبراطور كاليجولا الذي نقل القيادة العسكرية إلى ضابط يعينه الإمبراطور وله سلطات عسكرية وإدارية في المناطق التي ترابط فيها قواته (4).

إضافة إلى الفرقة الأغسطية الثالثة سالفة الذكر وُجدت القوات المساعدة (5) «AYXILIA» التي كانت تُجند من سكان الولايات المختلفة في الإمبراطورية (6) إذ يلاحظ وجود اسم جندي من مدينة لبدة الكبرى كان من بين الجنود الذين رابطوا بتوخيرا في إقليم قوريني عام 18 ق.م (7) ، ويرى بعض الباحثين (6) أن هذا الجندي كان تابعاً لفرقة معدة للطوارىء تحمل اسم مدينتها.

ومن الفرق المساعدة التي يرجّبح انها تمركزت في مناطق المدن الثلاث الكتيبة السورية التي يختلف الباحثون في المكان الذي عسكرت فيه إذ يرجّبح أن موقعها كان في أورو (العوينية) أو عند مزدة أو ثينتيوس حيث إن هذه المواقع تشكّل ممراً طبيعياً نحو العوينية باعتبارها مصدراً للقوات العسكرية اللازمة لمناطق الحدود(9):

| C. A. Hist. Vol. Xi. P. 146.      | /1\ |
|-----------------------------------|-----|
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 139. | (') |

Wells, j. And Barrwo, R. H. Op. Cit., P. 42. (2)

Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 366. (4)

(5) حول القوات المساعدة انظر:

عبد الكريم فضيل الميار، قـوريني في العصر البروغاني، الطبعة الأولى، منشورات الشبركة العبامة المنشر والتوزيع والإعلان، 1978م، حاشية 7، ص 70:

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 141; Graham, W., Op. Cit., Pp. 142ff.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 139.

Supplementum Epigraphicum Graecum, Vol Ix "Inscriptons Of Cirenaica". (7)

Kraeling, C. H., Ptolemaies City Of The Libyan Pentapolis, Chicago, 1960, P. 16. (8)

Mattingly, D. J., Irt., 895 And 896: "Two Inscriptions From Gheriat El-Garbta," Lib. (9) Stud Vol., 16, 1985, P. 72.

ويرجّح بعض الباحثين أن فرقة الرماة الأولى قد عسكرت في المدن الثلاث قبل القرن الثاني الميلادي، وبقيت هناك إلى القرن الثالث الميلادي تقريباً(١).

ولعل ما يؤكد دور القوات المساعدة أن أحد جنودها وهو تكفريناس استطاع الوصول إلى رتبة ضابط وأن يكتسب خبرة الرومان الحربية واستغلها في حربهم(2) واعتباراً من منتصف القرن الثاني أ بالفرق المساعدة في أفريقيا جلّها من سكان البلاد(3) ولقد أهتم أباطرة الرومان بجيوشهم سواء الفرقة الاغسطية أو الفيالق المساعدة(4) من ذلك زيارة الإمبراطور هادريان لقواته وإشادته بالفرقة الاغسطية وقد أنشأت الحامية نصباً تذكارياً نقشت عليه بعض خطب الإمبراطور الموجهة المقوات العسكرية(5).

وكانت الفرقة الأغسطية والفرق المساعدة تتكون من سرايا المشاة وفرق الفرسان(6) ويؤكد أميانوس(7) على قدرة الفارس الإفريقي وسرعته في مهاجمة العدو ويعتمدون على سرية الهجوم اكثر من اعتمادهم على القتال المنظم وتبين عملات المدن الثلاث الأسلحة التي كانت تُستخدم خلال العصر الروماني و أهمها الرماح والحراب والتروس والقوائم الثلاثية(6) «TRIPODES» والسهام والأقواس (9).

ومن أهم الأعمال المنوطة بالجيوش الرومانية حماية الحدود الجنوبية عن طريق دفع القبائل نحو الصحراء (10) وبناء الطرق والجسور وشق القنوات وإنشاء المدن (11) وطبع المنطقة بالطابع الروماني (12)

| Ibid. Pp. 72, 74.                                                                | (1)          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tacıtius, Ann., Ii. Lii.                                                         | (2)          |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 139; Soames, J., Op. Cit., P. 34.                   | (3)          |
| Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 140.                                                | (4)          |
| Cil., Vol. Viii, No. 2532.                                                       | (5)          |
| C. A. Hist., Vol. X, P. 230; Lewis, N. And Reinhold, M., Op. Cit., P. 508.       | (6)          |
| Ammianus Marcellinus, Hist., Xxix. 5; Diodorus Siculus, Xiv. 69; Caesar, De Bell | o (7)        |
| Africano, Vii.                                                                   |              |
| Jenkins, G. R., "Som. Anc. Coin. Lib. Trip., Op. Cit., P. 34.                    | (8)          |
| عمود النمس ومحمود أبوحامد دليل متحف الآثار بالسرايا الحمراء بطرابلس ص 215.       | <b>-</b> (9) |
| Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 319.                   | (10)         |
| Lewis, N. And Reinhold, M., Op. Cit. P. 509.                                     | (11)         |
| Wells, J. And Barrow, R. H., Op. Cit., Pp. 42 - 43.                              | (12)         |

الفصل الثاني نظم الدفاع السفيرية أولاً: الحصون. ثانياً: مزارع الحدود. ثالثاً: الطرق.



يعتقد بعض الباحثين(1) أن الرومان بداوا في وضع نظم دفاعية ثابتة منذ عهد الإمبراطور كمودس «180 ـ 192م» ومع ذلك ليس لدينا ما يؤكد وجبود حدود واستحكامات ثابتة قبل العهد السفيري(1) بالنسبة للمدن الثلاث على وجبه الخصوص ولكن بعد الحملة التي وجهها سفيروس ضد القبائل الليبية(1) بدا في وضع أسس ثابتة للدفاع(1) استكملها خلفاؤه من بعده(1) وكانت تتكون من ثلاثة خطوط دفاعية رئيسية تمتد من حصن تاميلني(1) على حافة بحيرة ترينتوس إلى لبدة الكبرى(7) وتستمر نحو الشرق إلى حصن جولايا ومنه إلى منطقة جسر التراب بالقرب من قوريني وتمتد خطوط الدفاع لمسافة تزيد عن (650) ميلاً أو ما يزيد عن (1000 كيلو متر)(8) ويعتبر القسم الاوسط الممتد من ماكوماكا «سبخة تاورغاء»

Ettore, R., Op. Cit., P. 15; C. A. Hist., Vol. Xii, P. 20; Vol. Xi, P. 146; Juljen, Ch. (1) A., Op. Cit., P. 135.

Goodchild, R. G., Lib Stud., ed. Reynolds, Op. Cit., P. 18. (2)

Aulius Spartianus, Severus, I. 18; Aurelius Victor, Caes., Xx. 19. (3)

Goodchild, R. G. And Wardperkins, "Lim. Trip. Lig. Rec. Dis.," Op. Cit., Pp. 81 – (4) 95.

Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 17. (5)

<sup>(6)</sup> حديثًا تليمين على حافة شط الجريد في تونس وفي رأي أخر ربما تكون قابس.

Gagnat, R. A., La Frontiere Miltair De La Tripolitaine A. L'Epoque Romaine, Paris, (7) 1912.

Goodchild, R., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 17. (8)

حتى غرب صبراتة من أهم مناطق الثغور من الناحيتين التاريخية والجغرافية لأنسه يمثل خط الدفاع الفعّال للمدن الثلاث في مواجهة هجمات القبائل الليبية المسيطرة على المناطق الجنوبية وفي ذات الوقت يوفر الحماية اللازمة لمناطق حراثة الزيتون الذي يشكّل أهمية اقتصادية كبيرة للمدن الثلاث(1).

ويعتقد بعض الباحثين أن التخوم قد أنشئت لمواجهة حقيقة واقعة اكثر من تهديد محتمل نتيجة لازدياد الضغط من السكان الرحل على التخوم<sup>(2)</sup>.

وكان هذا النظام في حقيقته عاملًا دفاعياً في العمق ويعتبر ضرورياً لتوجيه التحرك العسكري نحو الحدود حيث تتمكن المخافر الأمامية من إعاقة المهاجمين حتى تستطيع القوات الاحتياطية التجمع خلف مناطق الحدود(3).

وكان اساس النظام الدفاعى الذي ابتدعه سفيروس يتكون من ثلاثة خطوط دفاعية مترابطة مع بعضها البعض بجيث شكلت وحدة دفاعية متكاملة واهمها:

### أولًا: الحصون:

«انظر الخريطة شكل 3». كانت منطقة الدفاع الأولى تتكون من مجموعة من الحصون الكبيرة التي تشكّل أبعد الخطوط الدفاعية نصو الجنوب وتمثل أقصى اتساع جنوبي للسيطرة الرومانية(4) وكانت أهم الحصون من الشرق إلى الغرب حصن جولايا «بونجيم» وقد عُثر على عدة وثائق تشير إلى الاسم القديم لمنطقة الحصن ومن أهم هذه الوثائق أحد النقوش في معبد الحصن يقدم فيه يوليوس ديجنوس الشكر للإله المحلي إلى جولايا «GENIO GHOLAIA» ويرجع تاريخ النقش إلى عام 201م ونقش آخر يفيد حضور الفرقة الأغسطية لبناء حصن في جول، وكذلك بمناسبة ترميم مقر القيادة عام 248م أعدت الفرقة نقشاً أخر يفيد أن القائد كان على رأس الفيلق الجولي يضاف إلى ذلك كله أن عدداً من كسر الفخار كانت تحمل اسم جولاس(5) ويعتبر حصن جولايا من أهم الحصون الرومانية في المنطقة.

Trousset, P., Recher Ches Sur Les Limes Tripolitanus... A La Frontiere Tunisio (1) Libyene, 1974, P. 143; Goodchild, R. G., Lib. Stud. Ed. Rrynolds, Op. Cit., P. 17. Ibid, P. 18. (2)

Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Van. Con, Op. Cit., P. 20. (3)

Goodchild, R. G., "Oas. For. Leg. Iii. Aug. Rout. Fez.," Op. Cit., Pp. 56 - 68. (4)

Rebuffat, R., «Gholaia», Op. Cit., P. 135ff. (5)

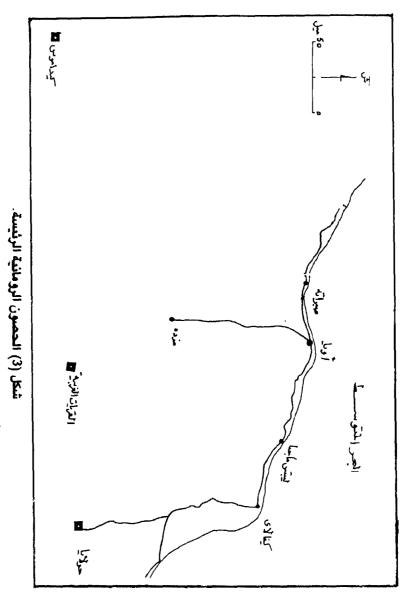

GOODCHILD.R.G.,LIBYAN STUDIES. نقلاً عن ED.,REYNOLDS.J.,

أولًا: لأنه يسيطر على عدد من الطرق التجارية والعسكرية خصوصاً المتجهة إلى فرّان<sup>(1)</sup> والمناطق الأخرى شرق الحصن وغربه<sup>(2)</sup>.

ثانياً: يرتبط مع بعض الحصون الأخرى الصغيرة اهمها حصن قصر زيرزى الذي يقع إلى الغرب من حصن جولايا(3) كما يرجّح ارتباطه مع حصنين صغيرين تم العثور عليهما في واحة زلة(4).

ثالثاً: من خلال المكتشفات الأثرية عُثر على حجرة كاملة وهي الأولى من نسوعها في المعسكرات السروسانية من حيث الاستعداد وقد كانت تُحرر فيها المستندات وهذا يدل على أن معسكر جولايا كان قاعدة مركبزية للمناطق المجاورة ولذلك كانت الأوامر والقرارات ومسك الدفاتر وحفظ المستندات الإدارية ومخاطبة المراكز المجاورة في الأمور العسكرية من اختصاصه. (5).

ويرجّع أن حصن جولايا قد أنشىء فيما بين عام (201/ 202م) في عهد سبتيميوس سفيروس<sup>(6)</sup> ويعتقد بعض الباحثين<sup>(7)</sup> أن الفرقة الأغسطية الثالثة بقيادة يوليوس ديجنوس هي التي شيدت الحصن عند وصولها إلى جولايا عام 201م كما أنشئات الحمامات بسبب ارتفاع الحرارة وبأمر من قائد المائة أفيديوس كونيتيانوس وأستكملت عام 202<sup>(6)</sup> وقد اكتمل اكتشاف النقوش الأربعة التي كانت تزيّن مداخل الحصن وهي مهداة إلى افراد الأسرة السفيرية<sup>(9)</sup>وقد كُشف عن الكثير من مرافق

Goodchild, R. G., Tab. Imp. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 6. (1)

Brogan, O. "Notes on the Wadis Neina and Beie - Kabir And Some Predesert Tracks" (2) Lib. Antiq., Vol, ii. PP. 57 - 64.

Brogan, O., And Reynolds, J., "Inscriptions From The Tripolitnian Hinter Land," Lib. (3) Antiq, Vol. I. 1964, P. 44.

Rebuffat, R., "Graff. Lib. Bun. 1971," Op. Cit., Pp. 190ff. (4)

Bakır, T., "Arc. New.," Lib. Antiq., Vol. V, P. 204. (5)

Irt., No. 915, Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193. (6)

<sup>(7)</sup> وهناك رأي أحر يذكر أن كوينتوس انيكيوس فاستوس «quintus Anicius Faustus» قائد فيلق اغسطس الثالث قد شيد الحصن فيما بين 200 ــ 201 انظر

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 140.

Rebuffat, R., "L'Arrivée Des Romains Á Bunjem" Lib. Antiq., Vol. Ix – X, 1972 – (8) 1973, Pp. 128ff.

Rebuffat, R., "Les Inscriptions Des Portes Du Camp De Bunjem," Lib. Antiq., Vol. (9) Ix - X, 1972 - 1973, Pp. 99ff. Et Pls. Xli - Xliv.

الحصن أهمها مركز القيادة في الحصن الذي شغل وسط الحصن بالكامل إذ تحده الحمامات العامة من الشمال ومقر إقامة أمر المعسكر من الجنوب وتوجد الثكنات العسكرية على جانبي الحصن من الشرق والغرب، وفي الناحية الغربية كان هناك اثنان من المخازن طولهما (15 متراً وعرضهما 6 امتار)، ويرجّح استخدامهما لتخزين الغلال والمسواد الأخرى السلازمة للجنود والعاملين بالحصن (11)، وفي نفس القسم المسركزي مقسر مخصص لحفظ السرايات والشسارات العسكرية (2)، ومقسر الاجتماعات ومنبس يُستخدم للمحاكمة والخطابة ويعتقد أن الحصن قد رُمم عام الحصن قد رُمم عام المحاورة الملاحظ أنه تم العثور على بقايا مدينة رومانية بالقرب من الوحية المناطق المجاورة للمدينة والحصن الروماني (4).

وفي أقصى الجنوب الغربي يقع حصن كيدامس الذي يسيطر على مجموعة من الطرق التجارية بهدف حراستها<sup>(5)</sup>. وقد إختلفت المراجع في مؤسس هذا الحصن حيث إن بعضها ينسبه إلى كاركلا<sup>(6)</sup> والبعض الآخر ينسبه إلى عهد سبتيميوس سفيروس<sup>(7)</sup>، ورغم العثور على الكثير من الفضار الروماني في المنطقة إلا أن موقع الحصن لم يتم تحديده<sup>(8)</sup>، ويرجّع أن الفرقة الأغسطية الثالثة هي التي قامت بإنشاء الحصن حيث إن عدداً من النقوش التي تم العثور عليها تشير إلى ذلك<sup>(6)</sup>.

والحصن الثالث الهام الذي يربط بين الحصنين السابقين هو حصن القريات

Rebuffat, R., "Bunjem, 1972", Lib. Antiq., Vol. Xiii – Xiv, 1976 – 1977, Pp. 38, 42, (1) 44.

Baker, T., "Arc. New.," Lib. Antig., Vol. V. P. 203. (2)

Rebuffat, R., Gassend, J. M., Guery, R. Hallier, G., "Bunjem 1968," Lib. Antiq., (3) Vol. Vi - Vii, 1969 - 1970, Pp. 9ff.

Rebuffat, R., "Bunjem 1968, "Lib. Antiq., Vol. Vi – Vii, 1969 · 1970, Pp. 21ff; (4) ما باقر «أخبار اثرية» مجلبة ليبيا القنديمة، المجلدان الثالث والنزام 1966 ـ 1967م من 124 ـ 125.

Goodchild, R. G., Tab. Imp. Rom. Lep. Mag, Op. Cit., P. 6. (5)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 39; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P 17. (6)

(7) مصطفى كمال عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 93.

Rebuffat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des. Trip., Op. Cit., P. 90. (8)

Irt., Nos. 907 – 908. (9)

الغربية الذي أنشىء(أ) في عهد الكسندر سفيروس(أ) ومن المحتمل أن بناءه قد تم من طرف أحد كتائب الفرقة الأغسطية الثالثة(أ) على أحد المواقع المرتفعة التي يوجد إلى الجنوب الغربي منها أحد الأودية الذي خلق استقراراً في المنطقة(أ) وكان الحصن يتكون من أسوار خارجية ومدخل رئيسي(أ) وأربعة أبراج كما يوجد برج مراقبة أخر على بعد كيلو متر نحو الشرق من الحصن الرئيسي ويطل على حافة المنحدر الذي أقيم عليه الحصن(أ) ويتمتع البرج الذي سبق ذكره بأهمية

كبيرة لسيطرت على الطرق التي تصل الحصن من الشمال ويشرف أيضاً على حصن روماني صغير في القريات الشرقية ويربط بين المخافر والحصون عند

منطقة القربات $^{(7)}$ .

ويؤكد أحد النقوش (٥) أن حصن القريبات الغربية قد تم تسرميمه في عهد الإمبراطور جورديان الثالث(٩)، وقد وضع الرومان في جميع تلك الحصون مفارز من الفرقة الأغسطية الثالثة(١٥) وقد أظهرت النقوش التي أكتشفت هذه الحقيقة خصوصاً حصن جولايا(١١)كما أن الكشف الأثري في الحصن الأخيس يؤكد وجود القوات الرومانية به حيث تم العثور على مقر مخصص لحفظ الرايات والشارات العسكرية

(1) يرجح بعض الباحثين أن الحصن قد تم بناؤه في السنوات الأولى من القرن الثالث الميلادي اعتماداً على ذكر اسم الإمبراطور سبتيموس وأبنائه كاركلا وجيتا حول ذلك أنظر:

Divta, A., "Alt. Rec. Scav. Scop. Trip. Gher.," Op. Cit., Pp. 109 - 110.

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193. (2)

Divita, A., "Alt. Rec. Scav. Scop. TRip. Gher.," Op. Cit., P. 109.

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 141 (4)

(5) محمود النمس ومحمود ابوحامد، دليل متحف الآثار بالسرايا الحمراء بطرابلس، ص. 22.

(6) حول ما سبقت الإشارة إليه وكذلك عن حمامات وخنادق واسوار القريات الغربية انظر.

Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W., "Unes, Lib, Val. Sur. Iv, 1981 Seas.," Op. Cit., Pp. 58 – 67.

Mattingly, D. J., "Irt. 895 And 896: Tw. Insc. Gher. Gar.," Op. Cit., P. 70. (7)

Irt., No. 896 (8)

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193. (9)

Goodchild, R. G., And Perkins, J. B. W., "Lim. Trip. Log. Rec. Dis.," Op. Cit., Pp. (10) 41ff; Divita A.," il Limes Romano Di Tripolitania Nella Sua Con Creetezza Archeolagica E Nella Sua Reolta Storica", Lib. Antiq., Vol. I, 1964, Pp. 65ff.

Irt., Nos., 913 – 914. (11)

وتمثال على راسه خودة(١)، واستناداً إلى الثكنات العسكرية المكتشفة في الحصن يرجّح أن عدد الجنود الرومان الذين كانوا يقيمون بالمعسكر يربو عددهم عن خمسمانة رجل(2) وكانت القوات الرومانية التي بالحصن تحت قيادة توليوس رومولوس(3) وهذا يوحي بأن الحصن كان مركزاً اساسيا وهاماً للفرقة الاغسطية تتحرك منه للقيام بالمهمات العسكرية المختلفة(4) ويرجّع أن الجيش الروماني قد رحل عن الحصن في أواخر القرن الثالث(5) الميلادي ومن الرسم الذي عُثر عليه في موقع الحمامات بالحصن يتضع أن الجيوش الرومانية التي كانت ترابط به تشتمل على المشاه والفرسمان(6)

أما عن الجيوش الرومانية في الحصنين الأخريين القريات الغربية وكيدامس فإنه ليس لدينا معلومات وافيه عنها ومع ذلك ربما يتضبع من أحد النقوش الذي عُثر عليه في كيدامس أن الفرقة الأغسطية الثالثية (<sup>7</sup>) كانت ترابط في الحصن على الأرجيح كما أن بعض الباحثين (<sup>8)</sup> يعتقدون بوجود حامية رومانية تحت قيادة سبتيميوس سفيروس وابنه كاركلا.

أما فيما يتعلق بتمركز الجيوش الرومانية في حصن القريات الغربية فقد اكد الدليل الأثرى والتقوش ذلك، إذ وُجدت اسماء جنود من الفرقة نفسها(٩).

وتؤكد النقوش التي تم العشور عليها وجلود العناصل الوطنية في الحصون والمراكز الرومانية (10)السابقة ويرجّع أن تلك الحصون قد أسندت مهمة الدفاع عنها إلى العناصر المحلية بعد حل الفرقة الأغسطية الشالثة عام (238)(11) وإلى جانب

(1)Baker, T., Arc. New., Lib. Antiq., Vol. V, P. 203. (2)Rebuffat, R., "Bunj. 1972," Op. XCit., P. 38. Irt., No. 920. (3)Rebuffat, R., "Arriv. Rom. Bunj.," Op. Cit., Pp. 128ff. (4)Rebuffat, R., Gassend, J. M., Guery, G. And Hallier, G., "Bunj. 1968," PP. 9ff. (5) Rebuffat, R., "Bunjem 1970" Lib, Antiq., Vol. Vi - Vii. 1969 - 1970. PP. 122ff. (6)Irt., No. 908. (7)Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193, (8) Divita, A., "Alt. Res. Scav. Scop., Trip. Char.," Op. Cit., Pp. 100, 109. (9) Ibid, P. 97. (10)Law, R. C C., Op. Cit., P. 193. (11) الحصون الثلاثة الرئيسية وجدت حصون اخرى اصغر منها<sup>(1)</sup> ولكنها قامت بدور الربط والاتصال بين الحصون الكبرى ومن أمثلة ذلك منطقة مزدة التي تعتبر منطقة نشاط عسكري<sup>(2)</sup> وقد أشارت النقوش(3) في منطقة أورو «العوينية» إلى وجود

نتساط عسكري<sup>(1)</sup> وقد أشارت النقوش<sup>(3)</sup> في منطقة أورو «العوينية» إلى وجود حاميات من الفرقة الاغسطية الثالثة منذ عهد سفيروس، كما تؤكد النقوش وجود كتيبة عسكرية يُحتمل أن يكون العاملون بها من النبالة السوريين<sup>(4)</sup>، وتشير النقوش التي عُثر عليها في المنطقة إلى أسماء الرتب العسكرية في الفيلق الثالث<sup>(5)</sup>.

ويضاف إلى ما سبق ذكره عدة حصون صغيرة أحدها بالقرب من قصر ميمون على مقربة من حصن جولايا (7)، ميمون على مقربة من حصن جولايا (7)، وحصن زيرزى على مقربة من حصن جولايا (8)، وقد زُود حصن زيرزى ببئر كبيرة كانت تحول إليها مياه الأودية (8) المجاورة كما يعتبر حصن تامليني من الحصون الهامة على حدود المدن الثلاث الغربية (9)، وأيضاً فرقة مساعدة في الجيش الروماني تركت تسجيلًا لأحد الحصون عند سيناون على بعد 200 ميل نحو الجنوب الشرقي من أويا تقريباً (10)

وخلاصة القول إن تلك الحصون الرومانية التي رابطت فيها الجيوش الرومانية والعناصر المحلية كانت تخدم عدة اهداف رئيسية اهمها حماية الوجود

Goodchild, R. G., Tab. Imper. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 6. (1)

Divita, A., "Alt. Rec. Scav. Trip. Ghar.," Op. Cit., P. 111. (2)

Irt., Nos. 856 – 858. (3)

(4) يرجح أن تكون الحامية العسكرية عند العوينية تتكون من جنود الكتيبة السورية أما أمساكن إقامتها فربما عسكرت عند ثنتيوس «الزنتان» أو مزدة وكلاهما يكونان مماراً جيداً نحسو عين العوينية لأنها تشكل مصادر طبيعية للقوات العسكرية ويرجح أن فرقة الرماة الأولى أقامت في مناطق المدن الثلاث قبل القرن الثاني الميلادي أو بقيت في مواقعها نحو القرن الثالث الميلادي حول ذلك أنظر.

Mattingly, D. J., "Irt, 895 - 896, Tw. Insc. Gher. Gar," Op. Cit., Pp. 72 - 74.

Reynolds, J. M. And Simpson, W. G., "Some Inscriptions From El-Auenia Near Yef- (5) ren In Tripolitania," Lib. Antiq. Vol. Iii – Iv, 1966 – 1967, P. 45; Brogan, O, And Reynolds, J., "Seven New Inscriptions From Tripolitania" P. B. S. R., Vol. Xxviii, 1960, P. 51.

Sattin, F., "Le Inscisioni Rupestri Di Casr Mimun," Lib. Antiq., Vol. iii – Iv, 1966 – (6) 1967, P. 161.

Mattingly, D. J., "Irt. 895 And 896, Tw. Insc. Gher. EL., Gar.," Op. Cit., P. 70. (7)

Rebuffat, R., "Bunj. 1970," Op. Cit., Pp. 137ff. (8)

Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., P. 22. (9)

Parker, H. M. D., Op. Cit., P. 87. (10)

الروماني ومراقبة الطرق التجارية وحمايتها<sup>(۱)</sup>، وفي ذات الوقت كوّنت مراكبز إنذار مبكرة للقوات الرومانية في الحصون الخلفية الصغيرة، (2) وفيما بعد لمناطق المزارع المحصنة.

# ثانياً: مزارع الحدود «خط الدفاع الثاني»:

إلى الشمال من خط الدفاع الأول الذي يتكون من الحصون يقع خط الدفاع الثاني الذي أوجده الكسندر سفيروس(أ) على الأرجح وهو نظام السزارع المحصنة أقيمت في الأودية الخصبة.(أ) انظر الخريطة شكل رقم (4).

ونتيجة لتطور نظام الجندية في عهد سبتيميوس سفيروس سمح لجنود الكتائب بالسكن مع زوجاتهم والقدوم إلى المعسكر للتمرين فقط، وادى ذلك إلى نمو القرى المجاورة للمعسكرات، ولما كان هؤلاء الجنود لا يفكرون في مغادرة البلاد عند التقاعد خصوصاً الإفريقيين منهم فقد استقرت اعداد كبيرة منهم في القرى المجاورة للمعسكرات التي أبير بمرور النزمن مراكز هامة، وكان على أولئك الجنود مساعدة رفاقهم في سلك الجندية عند الحاجة (5)

وعندما بولى الاكسندر سفيروس مقاليد الإمبراطورية اهتم بنظام التخوم، ولذلك أقسر الجنود المتقاعدين من الجيش الروماني في مناطق التخوم الرزاعية وأطلق عليهم الليميتاني وكانت غالبيتهم من قدماء الجنود الليبيين الذين أنهوا خدمتهم في الجيش الروماني وقد وزع عليهم الاكسندر سفيروس الأراضي الزراعية في مناطق الوديان مع المساعدات اللازمة المتمثلة في العبيد والمواشى

Rebuffat, R., "Zella Et Les Routes D, Egypte," Lib. Antiq., Vol. Vi - Vii, 1969 - 1970,(1) Pp. 185 - 187.

Mattingly, D. J., "Irt. 895 - 896, Tw. Insc. Gher. EL. Gar.," Op. Cit., P. 70. (2)

<sup>(3)</sup> انظر ص 199؛

مع ذلك لا يعتقد بعض الباحثين أن إنشاء مزارع الحدود قد تم في عهد الاكسندر سفيروس انظر: Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W., "Unes. Lib. Vall, Sur. [v. 1981. Seas.," Op. Cit., P. 52.

 <sup>(4)</sup> يرى بعض الباحثين أن سبب قيام العزارع المحصنة في العصر الروماني راجع لفرار الليبيين من الاستغلال الروماني، انظر:

محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء المرجع نفسه، ص 34.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 142. (5)



والدواب والدواجن، وإعفائهم من الضرائب مقابل التعهد بالدفاع عن مناطقهم من هجمات القبائل الليبية<sup>(1)</sup>.

ومع أن النظام الذي وضعته الأسرة السفيرية كان الهدف منه حماية حدود المدن الثلاث من هجمات القبائل الليبية المقيمة خارج نطاق السيطرة الرومانية (2) إلا أن الأمور كانت مستقرة في بداية العمل به، وهذا يبدو واضحاً من وجبود الميزارع غير المحصنة فيما بين لبدة الكبرى ومسيف(3) والتي تبدل أثارها على السلام الذي كان يسود المنطقة وقد وضحت ذلك جيداً مناظر القمح في مزارع تيجى غير المحصنة التي تعود للقرن الثالث الميلادي(4) وكانت المزارع المفتوحة مغير المحصنة، قد اشتملت على فناء واسع مفتوح وقد بُنيت هذه المرافق مجاورة لطمى الوادي(5).

وتوضح دراسات اليونسكو أن المزارع المفتوحة في الأودية الليبية امتدت في المواقع المنخفضة مجاورة لطمي البوادي ويتراوح تباريخها من أواخر القرن الأول الميلادي إلى بداية الثالث(6) ويعتقد بعض الباحثين(7) أن البوديان البزراعية اعتماداً على الفخار المكتشف قد شُغلت منذ النصف الأخير للقرن الأول الميلادي وأن التطور قد حدث منذ عهد فالينتيان الذي وضع أسس علاقات طيبة مع الجرامنت وأن هذه العلاقات ادت إلى تطور النظم الزراعية، ويرى فريق آخر من الباحثين(6) استناداً إلى النقوش البونيقية في شبه الصحراء أن الفلاحين المحليين نقلوا معهم لغتهم إلى شبه الصحراء، وربما النزراعة في أودية المنطقة قد نالت تشجيعاً من ملوك نوميديا الذين تمينوا بتشجيعهم للنزراعة ولأوجه الحياة

Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 228; Warming-(1) ton, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., Pp. 23 – 24.

Ettore, R., Op. Cit., P. 15.

Goodchild, R. G., Tab. Imp. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 6.

Brogan, O., "Cam. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 130. (4)

Vanderveen, M., "Unes. Lib Val Sur. X" Op. Cit., P. 15. (5)

I Dem. (6)

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 - 1981," Op. Cit., (7) P7.

Brogan, O., "Some Ancient Sities In Eastern Tripolitania," Lib. Antiq., Vol., Xiii - (8) Xiv, 1966 - 1967, P. 125.

الاقتصادية بصفة عامة، ثم كان من النتائج المباشرة العائدة من إقامة العسكريين الرومان في كثير من الحصون والمراكز ومحطات الطرق أن تحول هؤلاء الجنود إلى مستهلكين جدد لمنتجات الفلاحين وربما يفسر هذا ازدهار مزارع الوديان الجنوبية في الفترة الأولى من القرن الثالث(1) ثم أستبدلت هذه المزارع وتطورت إلى مزارع محصنة والتى خُطط أغلبها بواسطة السكان الليبيين(2).

ويبدو أن المزارع المحصنة شكّلت القسم الأكبر من منزارع الوديان، إذ انتشرت على نطاق واسع في وسط الأودية أو على حوافها، وكانت مبانيها تتكون من طابقين أو أكثر على شكل قلعة أو برج(3). وأحياناً تطوق بخندق عريض وتُلحق بها معاصر الزيتون والأضرحة التذكارية في العادة(4)، وكان فناء القصر يُستخدم لتقييد الحيوانات التي كانت حظائرها تقع أمام القصر مباشرة ومن أمثلة ذلك إحدى الحظائر بالقرب من قصر شديوة، وكانت تلك الحظيرة محاطة بسور ارتفاعه حوالي مترين وقد وُجد بداخلها أربع خزانات مياه وعدد آخر نحو شمالها الشرقي(5).

وقد أستخدم القصر كمستودع للزيتون وزيته وعلى الأرجع للخمر والحبوب واعلاف الحيوانات وبقية المواد الغذائية، كما أستغلت القصور كمواقع لتوزيع القمح والزيت والحبوب إضافة إلى ذلك شكّل القصر نقطة مركزية للماء والقوة البشرية وكانت تُشحن من القصور الحبوب والزيوت والخمور إلى المناطق الساحلية(6).

ولقد أقيمت القصور في الأماكن المرتفعة التي يمكن الدفاع عنها وفي ذات

Ibid, P. 126. (1)

- Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 1981," Op. (2) Cit., Pp. 6 7, 20 21.
- (3) وفي كثير من الأحيان كانت القصور عبارة عن مبنى مربع تحيط به الحجرات وله باب خارجي ومبنى مرتفع يستعمل كبرج مراقبة انظر: محمد الجرارى «موقف القبائل الليبية من الغزو الرومانى» المرجع نفسه، من 74.
- Brogan, O., "Som. Anc. Sit. Eas. Trip.," Op. Cit., Pp. 104ff, 111 112. (4)
- Jones, G. D. B. And Barker, G. W., W., "Unes. Lib. Val. Sur. Iv. 1981. Seas" Op. (5) Cit., Pp. 53 54.
- Vanderveen, M., "The Ghirzaplant, Remains, Romano Libyana Agriculture In Tri- (6) politanian Pre. Desert," Lib. Stud., Vol. 12, 1980 1981, P. 35.

الوقت تكون قريبة من طمى الوادي(١) بقدر المستطاع.

ويضاف إلى مباني المرارع المحصنة التي اقيمت على جوانب الوديان<sup>(2)</sup> عدد آخر بُني عند مناطق التقاء مجموعة من روافد الأودية لأن الحراثة تكون متيسرة ومن أمثلة ذلك مباني فاشية الحبش «FASCHIET ELHABSH» في وادي المردوم وقصر الخنافس في وادي شطاف<sup>(3)</sup> ووديان غوبين وميمون ولاموت<sup>(4)</sup>.

ويبدو أن وجود أعداء وحروب في أوائل القرن الثالث الميلادي هي التي دفعت السكان إلى تغيير طبيعة مبانيهم بحيث تخلوًا عن مباني المسزارع المفتوحة وشيدوا مباني محصنة على هيئة قلاع أو أبراج تحيط بها الخنادق والاسوار<sup>(5)</sup>.

ومن أجل القيام بزراعة تلك الوديان التي قامت فيها المزارع المحصنة كانت العناية منصبة في التغلب على الطبيعة لغرض الاستفادة من مياه الامطار خصوصاً تلك التي كانت تضيع في المناطق الصخرية شديدة الانحدار، لذلك أستخدمت السدود والصهاريج والمصاطب والخنادق لتجميع المياه والاستفادة منها مباشرة في الراعة أو جعلها تتسرب إلى أعماق الارض تدريجياً (6) وقد حاول بعض الباحثين إثبات العلاقة بين كمية المياه المتوفرة وصاجة الإنسان والحيوان التي استطاع بها أن يقدر حجم السكان وعدد مواشيهم (7) في بعض المناطق.

وقد اعتمد الانتشار الزراعي في منطقة التخوم على تجميع اكبر قدر من المياه وإتاحة الفرصة للتربة لامتصاص اكبر كمية من المياه وعليه بُذلت الكثير من

Vanderveen, M. "Unes. Lib. Val. Sur. X." Op. Cit., Pp. 15 – 27. (1)

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 7. (2)

<sup>(3)</sup> وقد اقيمت المزارع المحصنة في الوديان العريضة على قمم المرتفعات انظر·

Vanderveen, M., "Ghir. Plan. Rem. Rom. Lib. Agr. Trip. Pre - Des.," Op. Cit., P. 22.

Larond, A., "Roman Agriultural Development In Libyan And Its Impact On The Li- (4) byan Roman Econamy Before The Arab Conquest," Lib. Antiq, Unesco, 1986, Printed In France, P. 15.

Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W., "Unes. Lib. Val. Sur. Iv, 1981 Seas.," Op. (5) Cit., P. 54.

<sup>(6)</sup> هانس فايس، المرجع نفسه، ص 173.

Barker, G W. W. And Jones, G. D., "Unes, Lib. Val. Sur. 1979 – 1981," Op. Cit., (7) PP. 1ff.

الجهود لحفر الآبار وجمع مياه الأمطار من خلال السطوح المدخرية(١)، وكانت أهم الوسائل التي أستخدمت لهذا الغرض هي:

#### السدود:

كان الاهتمام الأكبر في نظام زراعة التضوم منصباً على توفير المياه والمحافظة عليها ومن أهم الوسائل المستخدمة لهذا الغرض بناء شبكة كبيرة من السدود عبر أودية المنطقة وهي تختلف باختلاف الأودية والمناطق التي أنشئت فيها، فقد وضحت بقايا السدود في قرزة بانها سدود عريضة وقوية شيّدت من حجارة صغيرة وكانت تمتد عبر الأودية وروافدها (2).

واصطلاح السدود لا ينطبق على نظام المحافظة على المياه في المنطقة إذا نظرنا إلى ما يحمله هذا المصطلح من معنى كبيس لأن سدود المنطقة عبارة عن أسوار أو جدران بُنيت من قوالب وربما لا يزيد ارتفاع هذه الأسوار أو السدود عن مترين وكان الغرض الرئيسي منها ترسيب التسربة ومنعها من الانحراف وإتاحة الفرصة للمياه بالنفاذ خلالها حتى تتشبع بالرطوبة للاستفادة منها في الزراعة(٥) وتنمية النباتات والاشجار الرعوية.

ومن الأغسراض الأخسرى للسدود السيطسرة على الميساه والتحكم فيهسا<sup>(+)</sup> للاستفادة منها في قيام اقتصاد مختلط<sup>(5)</sup> «زراعي/ حيواني» كما أن الجدران عبس الادوية تم الاستفادة منها في تخطيط الأرض النزراعية كما يتضمع في بعض المواقع النزراعية التي تلتقي فيها الأودية مع بعضها مثل وادي العمود<sup>(6)</sup> عنسد

Larond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., PP. (1) 15 - 16.

Vanderveen, M., "Ghir. Plan. Rem.: Rom. Lib. Agr. Trip. Pre - Des.," Op. Cit., PP. (2)

Larond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab. Con.," Op. Cit., P. (3)

Fleming, A. M. And Burns, J. R., "The Field System And The Sluices, Lib. Stud., (4) /ol. 15, 1984, P. 32.

<sup>/</sup>anderveen, M., "Ghir. Plan. Rem.: Rom. Lib. Agr. Trip. Pre - Des.," Op. Cit., P. (5) 3.

<sup>(6)</sup> يرجع أن وادي العمود كان من البوديان التي شُغلت لفتيرة طويلية لأنه يعتبير من الوديبان الزراعية الخصية. انظر:

rogan, O., And Reynolds, J. M., "Ins. Trip. Hint.," Op. Cit., Pp. 54 - 55.

التقائه بوادي أم الباجل<sup>(1)</sup> ومن المهام الأخرى للجدران عبر الأودية التحكم في الحيوانات وحماية المزروعات منها<sup>1)</sup> وقد دلّت البقايا الأثرية على وجود الأسوار عبر قيعان الأودية في الكثير من مناطق المدن الثلاث مثل أودية زمزم وسوف الجين<sup>(1)</sup> وغوبين<sup>(1)</sup> وفيدراج<sup>(2)</sup> وأم الأجرام وقرزة والمردوم ومنصور<sup>(1)</sup>، ولم تقتصر البقايا الأثرية على الوديان السابقة بل توجد في الكثير من الوديان الأضرى مثل وادي نفيد وأم الخراب<sup>(7)</sup> ووديان ميمون<sup>(8)</sup> ولامّوت<sup>(9)</sup>، وإضافة إلى الأسوار أو الجدران

- (1) يعتبر نظام السدود من اهم الآثار الباقية في وادي أم الباجل وقد وفرت السدود الملتوية به مردوداً هاماً من المياه كما احتوى هذا الوادي على الجدران الرافدة، كما وُجدت عبدة صهاريبج في الجانب الشرقي من الوادي التي احتوت على قنوات مائية ضيقة لتغذية الصهاريج من مجرى الوادي انظر. Fleming, A. M. And Burns, J. R., "Fiel. Syst. Sluic.," Op. Cit., Pp. 32 42.
- Gilbertson, D. D., Hayes, P. P., Barkek, G. W. W. and Hunt, C. O., "the Unesco (2) Libyan Valleys Survey Vii":
- Lib. Stud., Vol. 15, 1984 Pp. 63 66: Brogan, O., "Had. Claus. Trip. Greb. Gar. Sout. Asab.," Op. Cit., P. 50.
- Barker, G. W. W., Gilbertson, D. D., Griffn, C. M., Hayes, Pp. And Jones, D. A., (3) "Unes, Lib. Val., Sur. V: Sed. Log. Prop. Hol. Wad. FL. Plat. Dep. Trip. Nor.-Wes. Lib.," Op. Cit., Pp. 69 84.
- (4) يذكر بعض الباحثين أن مجموع مساحة الأسوار عبر أرضية الوادي تصل إلى (65) هكتاراً حلول ذلك انظر.
- Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Vall. Sur 1979 1981," Op. Cit., P. 15; Fig. 10.
- Dorsett, J. E., Gilbertson, D. D., Hunt, C. O. And Baker, W. W., "The Unesco Li- (5) byan Valleys Survey Viii," Lib. Stud., Vol. 14, 1983, PP. 71 73.
- Jones, B. And Barker, G., "With Acontribution By Hayes, P.," The Unesco Libyan (6) Valleys Survey, Lib. Stud., Vol. 11, 1979 1980 PP. 19, 23, 30.
- Vanderveen, M., "Ghir. Plan. Rem, Rom. Lib. Agr. Trip. Pre Des." Op. Cit., P. (7) 33.
- Larond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., P. (8) 16.
- (9) يقدر بعض الباحثين السدود التي احتوى عليها الوادي بطول (50) هكتاراً والتي عن طريقها امكن إيصال المياه إلى الحقول. للمزيد عن ذلك انظر.
- Barker, G. W. W. And. Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 1981" Op. Cit., Pp. 16 17.

التي تنتشر في قيعان الأودية لتعترض اندفاع المياه، وجدت اسوار جانبية يرجع أن مهمتها إعاقة الحجارة ومنعها من الانجراف نحو الأراضي القابلة للحراثة في بطون الوديان<sup>(1)</sup>، كما اهتموا بالمصاطب لزيادة الأرض القابلة للزراعة وحماية الاشجار من الانجراف<sup>(2)</sup> وكانت هذه المصاطب منتشرة في الكثير من الوديان<sup>(3)</sup>.

أما الصبهاريج فقد لعبت دوراً هاماً في تجميع المياه والمحافظة عليها إذ اقيم الكثير منها في عدد من مناطق الوديان وكانت تستمد مياهها من مجاري الأودية عن طريق قناة مائية كما في وادي أم الباجل<sup>(4)</sup>، وفي أحيان كثيرة استخدموا الحواجز لجمع المياه وتوجيهها نحو الصهاريج التي أكتشفت في المنطقة (المنطقة (المنط

إضافة للصهاريج كانت توجد خزانات كبيرة وباحجام مختلفة عند ملتقى الوديان الهامة ويرجح أنها تهدف إلى تخفيف قوة اندفاع الفيضانات الكبيرة أن ولم تتوقف النظم الزراعية على الوسائل السابقة، بل يضاف إليها الأخاديد التي كانت تحفر في الأراضي الزراعية حول سطح الأرض للعناية بها أن ونتيجة لتلك الأنظمة انتشرت الزراعة في معظم الأودية والهضاب القابلة للحراشة أو الاستصلاح، ويرجّح الباعثون أن جلّ العمل قامت به العناصر المحلية وليست الرومانية، وهذا يظهر جلياً من النقوش البونيقية التي تشير إلى استقرار العناصر المحلية في معدداً من القرن الأول الميلادي أن ثم أ مناطق الحدود ابتداء من القرن الأول الميلادي أن ثم أ مناطق المحاصيل وأساليب جديدة من أجل إنتاج فائض من المحاصيل خصوصاً المواد الغذائية لتسويقها في المدن الساحلية مقابل بضائع خارجية ومحلية مثل الفُخار أن .

Brogan, O., And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 46. (1)

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds., Op. Cit., P. 6. (2)

Ibid., PP. 5, 9. (3)

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "The Unesco Libyan Valleys Survey Vi: In- (4) vestigation Of Roman Libyan Faram, Part, I," Lib. Stud., Vol., 15, 1984p. 32.

Vanderveen, M. "Unes. Lib. Val. X. Bot. Evid. Anc. Far. Pr. Des.," Op. Cit., P. 15. (5)

Brogan, O. And Smith, D. J, "Ghir. Lib. Sett. Rom. Per.," Op. Cit., Pp. 46. 98 – 99 (6)

Goodchild, R. G., Lib. Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 5. (7)

Divita, A., "Lim. Rom. Trip. Sua. Creet. Arch. Real. Stor.," Op. Cit., Pp; 65ff. (8)

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes, Lib. Val. Sur. 1979 – 1981," Op. (9) Cit., Pp. 6, 19, 31.

ويؤكد بعض الباحثين أن التقدم الزراعي الذي حدث في منطقة الحدود كان يعتمد على الليبيين بدليل استمرار هذه النظم الزراعية بعد مغادرة الجيوش الرومانية للبلاد<sup>(†)</sup> وتوضع شواهد القبور<sup>(2)</sup> «مثل ماسوخان ونيميران ويارمور» أن الأودية الرئيسية مثل سوف الجين وزمزم وبقية الأودية والروافد كانت محل إقامة لأعداد كبيرة من الليبيين في القرون الميلادية الأولى<sup>(3)</sup>.

ويرى بعض الباحثين<sup>(4)</sup> ان الرومان قد منحوا بعض الأراضي الواقعة على الثغور لأفراد من القبائل الليبية الذين اقاموا في مناطق الحدود المختلفة واصبحوا واضعين أيديهم على هذه الأراضي وتعاونوا مع السلطات الرومانية لحماية النظام حيث إن هذا التعاون كان ضرورياً لتقدم الأنظمة الزراعية والمحافظة علينا

ولقد قامت انواع متعددة من الزراعة داخل تلك الانظمة الزراعية ويبدو أن زراعة الزيتون قد حظيت باهتمام كبير وهذا واضح من بقايا معاصر الزيتون التي أكتشفت في عدد كبير من الاودية مثل قرزة وام الاجرام والتي احتوت مبانيها الكبيرة والهامة على عدد من معاصر الزيتون(أ)، كما أكتشفت مزرعة زيتون محصنة عند مسوفين على مقربة من غريان(أ)، ومن المناطق الجبلية(أ) الهامة في إنتاج الزيت جبل ترهونة حيث تم الكشف عن عدة معاصر للزيتون والتي كانت تستخدم أحياناً في عصر العنب لإنتاج الخمور(أ).

Laronde, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con, Op Cit., P. 20. (1)

(2) دلت النقوش التي عثر عليها على وجود عددٍ من الأسماء الليبية مثل ناصيف وفيديل وغيرهم انظر: Irt., Nos., 898 - 900.

Brogan, O., "First And Second Century Settlement In The Tripolitania Pre – Desert (3) Libya In History, P. 120.

Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., P. 25, (4)

Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., Pp. 80 - 92. (5)

Goodhild, R. G., Lib. Stud., Ed., Rrynolds, Op. Cit., Pp. 5 - 6.

(7) تعتبر منطقة الجبل غنية بأشجار الزيتون وقد برهنت على ذلك الآثار المتعددة التي أكتشفت في تلك
 المنطقة والتي تؤكد على هذه الاهمية حول معاصر الزيتون في مختلف مناطق الجبل انظر:

Brogan, O., "Expediton To Tripolitania, 1971, "The Society For Libyan Studoes, Second Annualreport, 1970 – 1971, P. 10.

Mattingly, D. J. And Zenati, M., "The Excvatioan Of Building, L. M. 43. Olivepress, (8) "Lib. Stud., Vol. 15, 1984, PP. 13ff, 18.

وتؤكد بقايا المعاصر على مدى انتشار زراعة الريتون في معظم أودية التخوم خصوصاً وديان المردوم ومنصور<sup>(1)</sup> والعمود والباجل<sup>(1)</sup> وغيرها، ويبدو أن إنتاج زيت الزيتون شكّل أهم المصاصيل الرزاعية في المدن الثلاث حيث أثبت الدليل الأثري لمعاصر الزيتون هذه الحقيقة ولعل ما يؤكد هذه النتيجة أعداد الامفورات الكبيرة التي كانت تُستخدم لنقل الزيت إذ وجدت أعداد منها على احجام مختلفة (ن يتم تصدير الزيت عن طريقها أو تخزينه للاستعمال اليومي.

أما الحبوب فقد شكّلت محاصيل ذات أهمية اقتصادية في مرزارع الحدود<sup>(1)</sup> إذ أكدت الرسوم البارزة المنحوتة في قرزة هذه الأهمية حيث أظهرت الرسوم عملية حصاد محاصيل القمح والشعير باستخدام المناجل، كما تبين درس المحصول وتنزريته ونقله<sup>(2)</sup> إلى أماكن التخرين وقد أثبتت الدراسات العلمية لبقايا المستعمرات الزراعية أن الحبوب كانت من بين منتجات تلك المزارع خصوصا الشعير<sup>(3)</sup> وتضيف بعض المراجع<sup>(7)</sup> حبوباً أخرى كانت تُزرع في أودية الحدود مثل البشنة <sup>(8)</sup> والذرة<sup>(9)</sup>، ومع ذلك يعتبر الشعير من أهم أنواع الحبوب التي زُرعت في المنطقة لعدة معطيات أهمها أن مدة نموه وجنيه قصيرة، ويمكن زراعته تحت الأشجار أو على جوانب المزارع إذ أنه ينبت في أماكن لا تصلح لمزروعات أخرى الأشجار أو على جوانب المزارع إذ أنه ينبت في أماكن لا تصلح لمزروعات أخرى

Chatterton, B. A. and Chatterton, L., "Med. Poss. Rol. Rom. Lib. Dr. Far. Posit. Rol. Mod. Dr. Far.," Op. Cit., P. 157.

- Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., Pp. 138, 141. (5)
- Jones, B. And Barker, G., "Unes, Lib. Val. Sur., "Op. Cit., Pp. 32, 34. (6)
- Vanderveen, M., "Ghir. Plan. Rem. Rom. Lib. Agr. Trip. Pr. Des.," Op. Cit., P. 47. (7)
- (8) كانت البشنة من الحبوب التي استمارت تلعب دوراً هاماً في الغذاء داحل المجتمع الليبي في الخمسينات والستينات من هذا القرن خصوصاً بين الطبقات الفقيرة في الأرياف.
- Haynes, E. L., Op. Cit., P. 60.

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 – 1980," Op. (1) Cit., Pp. 6, 17 – 18.

Jones, G. D. B., Bennett, P., Moffat, P., P., Ateyet Allah, M. A., Garsaa, J. S. And (2) Reynolds, P., "The El – Amud Farm Comples," Lib. Stud., Vol. 15, 1984, P. 4.

Mattingly, D. J. And Zenati, M., "Excav. Bul. L. M. 43 Oliv. Pres.," Op. Cit., P. (3) 18.

<sup>(4)</sup> يرجح أن الدورة الزراعية كانت تُستخدم في مزارع الحدود وذلك بـزراعة الأرض بـالحبوب وتربية الحيوان على التوالى، انظر.

ر اور اسال اسال استان العالم العامل العام

كما أنه يستطيع تحمل نسبة معينة من الملبوحة، وقد لعب الشعير دوراً كبيراً في غذاء الإنسان خصبوصاً الطبقات الفقيرة والجنبود والعبيد وأستخدم في اغلب المناطق كعلف للحيوان<sup>(1)</sup>.

إضافة إلى ما سبق ذكره من المحاصيل زُرعت انواع أخرى من المحاصيل مثل اشجار النغيل(1) والعنب(1) والتين والرومان(1) وقد أكدت النحوت البارزة في قرزة على وجود هذه الاشجار كما أكدت الابحاث العلمية التي أجرتها اليونسكو(5) على عينات من الأودية الليبية وجود النباتات والمحاصيل السابقة مضافاً إليها محاصيل أخرى مثل اشجار اللوز والبازلاء والعدس(1) والبطيخ وقد أكدت الدراسات أن تلك المحاصيل والنباتات السابقة كانت منتجات محلية (7). ونتيجة لوفرة المراعي الطبيعية ونمو الاشجار الرعوية في الوديان الحدودية مثل غوبين وفيدراج وميمون وبوزرة، ووجود الخزانات الكثيرة (1) خصوصاً في منطقة بئر شديوة (9) والتي ساعدت بطبيعة الحال على تزويد الحيوانات بالمياه ولذلك ازدادت أعداد الحيوانات التي تعيش في تلك الأودية، كما أن أعداداً من الحيوانات اعتمدت على بقايا النباتات

Vanderveen, M., "Ghir. Plan.Rem. Rom. Lib. Agr. Trip. Pre. Des.," Op. Cit., P. 47. (1)

 <sup>(2)</sup> تعتبر اشجار النخيل من المزروعات الهامة في منطقة الحدود الجنوبية حيث شكلت جزءاً حيوياً في غذاء المواطنين وليس غريباً أن تكون كثيرة في المنطقة إذ أن هيرودوت قد أكد وجودها.

<sup>(3)</sup> توضيح رسوم قرزة عدداً من عناقيد العنب وجرار الخمير، مما يؤكد زراعة كبروم العنب في الوديان الحدودية.

<sup>(4)</sup> حول المزروعات التي اكدتها الرسوم البارزة في قرزة انظر:

Brogan, O. And Smith, D. J., "Ghir. Lib. Sett. Rom. Per.," Op. Cit., Pp. 137, 139ff, 151. أجرت منظمة اليونسكو مسحاً عاماً لعدد من الأودية الليبية ومن خلال العينات التي أخذت منها في المترة ما بين 1981م \_ 1984م اثبتت وجود الكثير من النباتات والمصاصيل التي كانت تنمو في

Vanderveen, M., "Unes. Lib. Val. Sur. X.," Op. Cit., P. 27.

ر ) تركد بقايا درس المحصول وأجزاء من الأعشاب الضيارة أن المحاصيل كانت تنمو محلياً وليست مستوردة من خارج البلاد أنظر

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes, Lib. Val. Sur. 1979 - 1981," Op. Cit., P. 18.

Dorsett, J. E., Gilbertson, D. D., Hunt, C. O. And Barker, W. W., "Unes,. Lib. Val. (8) Sur. Viii," Op. Cit., Pp. 71, 73, 75 – 77.

Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W., "Unes. Lib. Val. Sur. Iv, 1981 Seas," Op. (9) Cit., P. 53.

خصوصاً بعد مواسم الحصاد والدرس، ومن أهم الحيوانات التي تم تدبيتها الأغنام والماعز(1)، والتي أكدت الدراسات العلمية(2) على وجودها، وقد بينت الرسوم البارزة في قرزة عدداً من الحيوانات التي أستخدمت في الحراثة والنقل في منطقة التخوم مثل الثيران والجمال والخيول(3).

ويبدو أن معظم المزارعين في الأودية الحدودية كانوا يربون الحيوانات داخل المزارع فيما يسمى بالزراعة المختلطة (١٠)، وتبرهن على هذه الحقيقة وجود أكوام من بقايا الحيوانات بالقرب من قصور ومباني المزارع المحصنة (١٠)، وهذا يدل على أن أعداداً كبيرة من الحيوانات تُربى في تلك المزارع.

وقد اقام أولئك الفلاحون في مناطق الثغور العديد من المباني التي تبرهن على الازدهار الاقتصادي الذي تمتعوا به نتيجة الاهتمام بالـزراعة والـرعي، وكانت تلك المنازل أو القصور تختلف باختلاف المكان الذي تشغله والظـروف الامنية التي كانت سائدة عند بنائها إذ يلاحظ أن هناك أربعة قصور قد أقيمت على مناطق مرتفعة في وادي غويبن<sup>(6)</sup>، وهذا ربما يشير إلى أن اختيار الموقع قد تم نتيجة لضرورات أمنية كما أن بعضاً من القصور أستخدمت في بنائها الحجارة الضخمة خصوصاً في بناء الجدران الخارجية ومن أهم الامثلة على ذلك تـوجد في وادى

Larond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lim., Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., P. (1) 18.

<sup>(2)</sup> اكدت التحليلات التي أُجريت على بقايا الحيوانات وجود الكثير من الحيوانات اهمها الأغنام والماعــز والجمال والحمير للمزيد عن ذلك انظر:

Barker, G. W. W. Ad Jones, G. D. B., "Unes. Lib, Val. Sur. 1979 – 1981," Op. Cit., Pp. 19, 31.

Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., Pp. 137, 191. (3)

<sup>(4)</sup> ما زالت الزراعة المختلطة مستعملة إلى الآن بين العديد من المزارعين الليبيين، ويقصد بالمرارع المختلطة زراعة المحاصيل الغذائية والعلفية وتربية المواشي في مرزعة واحدة، انظر المورد ص (585) ويرجح أن الزراعة المختلطة كانت سائدة في مزارع التخوم خلال العصر الروماني حيث كان المواطنون يربون قطعان الغنم بجانب الزراعة، انظر:

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 – 1981" Op. Cit., Pp. 19 – 20.

Brogan, O., "Exped. Trip. 1971", Op. Cit., P. 11. (5)

Gilbertson, D. D., Hayes, P. P., Barker, G. W. W. And Hunt, C. O., "Unes. Lib. Val.(6) Sur. Vii," Op. Cit., P. 53.

ميمون وفيدراج<sup>(1)</sup>، ويوحي سمك الحائط أن الغرض منه حماية القصر من الأخطار وكانت القصور إما أن تكون مجتمعة في مجموعات في المناطق المرتفعة<sup>(2)</sup>، وأحياناً في المناطق المنخفضة أو أن تكون تلك المنزارع منفردة بحيث تشكّل كل منها مزرعة بفنائها وتطوق بحائط لحمايتها<sup>(3)</sup>.

وفي أحيان كثيرة كانت القصور تزود بعدد من الأبراج من ذلك قصور وادي تاسا وصياد بالقرب من التقائهما مع وادي زمرم (4)، كما أن البعض الآخر من القصور كانت مزودة بسراديب في أسفل القصر، ويتضح هذا النوع من الحماية في ثلاثة قصور هامة في وادي تافلاة (5) ويرجّح الباحثون أن تاريخ معظم القصور يبدأ من منتصف القرن الثاني الميلادي أو بداية الثالث (6) وهذا يتمشى مع سياسة الرومان الدفاعية عن طريق قدماء المحاربين كجنود مزارعين لحماية مناطق التخوم، ومع ذلك فإن هذه القصور لا تصور وحداث دفاعية رومانية ضد القبائل الليبية بمعنى الكلمة ولكنها تصور منافسة زراعية بين العناصر الوطنية حيث إن هذه القصور لا تبعد عن بعضها إلا مئات الأمتار (7) في أحيان كثيرة.

Brogan, O., Exped. Trip. 1971," Op. Cit., P. 11. (1)

(2) اقيمت عدة قصور على مرتفع من الأرض كما تبين الآثار الباقية ومنها مزرعة بوادي العمود ومزارع وادي بئر شديوة، وتدل مباني مزرعة العمود على الدور الزراعي الكبير الذي قامت به ويوحي المبنى على طول فترة استخدامه وربما ادى وظيفتين السكن وحظيرة للحيوانات، حول ذلك انظر.

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. Vi: Inv. Rom. Lib. Far. Par.," Op. Cit., P. 3.

Larond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., Pp. (3)

Brogan, O. and Smith, D., "Not. Trip. Pr. Des. 1967," Op. Cit., P. 144. (4)

Brogan, O. and Kenrick, P., "Short Report – Work In Tripolitania." The Society For (5) Libyan Studies, Fourth Annual Report, 1972 – 1973, P. 9.

(6) اختلف الباحثون في تحديد بداية دقيقة لظهور المزارع المحصنة التي اعتمدت على بناء اعداد كبيرة من القصور حيث حدّدوا تواريخ مختلفة لهذه القصور، كبل حسب الدليل الأثري الذي أكتشف فيها حول تواريخ إنشاء القصور في مزارع التخوم انظر.

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 8; Brogan. O., and Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., Pp. 76 – 80.

Barker, G. W. W. And Jones. G. D. B., "Unes. Lib. Vall. Sur. 1979 - 1981" Op. Cit., (7) Pp. 6, 21.

وانتشرت مباني المزارع المحصنة «القصور» في معظم الأودية لمسافة قد تنديد عن (200) كيلو متر من الشرق إلى الغرب ولمسافة (150) كيلو متر من الشمال إلى الجنوب<sup>(1)</sup> حيث يفيد الدليل الأثري وجود عدد كبير من القصور في أودية ميمون وفيدراج<sup>(2)</sup> ومنطقة قرزة<sup>(3)</sup>، حيث ارتبطت القصور بعدد من الأضرحة في المنطقة الأخيرة<sup>(4)</sup>، كما عُثر على بقايا كثيفة لتلك القصور في وديان شطاف والخنافس وعلى طول وادي الأجرام والمردوم<sup>(5)</sup>، كذلك بقايا منزارع وديان العمود وأم الباجل<sup>(4)</sup> وزمزم وسوف الجين ونفذ<sup>(7)</sup>.

وتؤكد الكثير من المسراجع أن بناء القصور المحصّنة خصوصاً المتأخسرة زمنياً يعود إلى مجهودات المواطنين الليبيين، وبيان ذلك أن عدد السكان المحليين أصبحوا أكثر إقامة واستخدموا محاصيل جديدة وأساليب متطورة في سبيل إنتاج فأنض من المواد الغذائية لتصديرها إلى أسواق المدن الساحلية، ساعد على ذلك قيام المنافسة بين المواطنين المقيمين في مناطق التخوم(أ).

وتؤكد النقوش التي عُثر عليها استخدام الكتابة البونيقية في مناطق الحدود باستعمال الحروف اللاتينية والتي استمرت مستخدمة إلى القرن الرابع الميلادي(٩)،

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 29. (1)

Brogan, O., "Som. Anc. Sit. East. Trip.," Op. Cit., P. 94; Figs. 1 - 2.

Brogan, O. And Smith, D. J., "Ghir. Lib. Sett. Rom. Per"., Op. Cit., Pp. 47 - 76. (3)

Mattingly, D. J., "Laguat, Lib. Trip. Con. Lat. Rom. Emp.," Op. Cit., Pp. 103, 105. 106.

Jones, B. And Barker, G. And Jones, B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1980.," Op. Cit., Pp. (5)

Jones, G. D. B., Eennett, P., Moffat, P., Ateyet Allah. M. A., Garsaa, J. S., (6) Reynolds, P., "El – Amud Far. Comp.," Op. Cit., Pp. 1 – 12

Haynes, E. L., Opp. Cit., Pp. 149, 151. (7)

Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 – 1980," Op. (8) Cit., Pp. 31, 33.

Brogan, O., And Smith, D. J., "Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 227.

<sup>(2)</sup> يؤكد بعض الباحثين أن المواقع الأثرية في وأدي ميمون تزيد عن (70) موقعاً. حول أودية ميمون وفيدراج انظر:

 <sup>(4)</sup> يبلغ عدد المباني التي أكتشفت في قرزة حوالي اربعين مبنى ارتبطت بالحياة الزراعية ويعتقد هذا الباحث أن قرزة كانت إحدى المراكز القبلية انظر:

وهذا يوضح أن العمل كانت تقوم به العناصر المحلية (١) خصوصاً القصور (٤)، ولقد استمرت النظم الزراعية طويلاً بعد سحب الجيش الروماني مما يؤكد أن تلك النظم كانت من ورائها الأيدى المحلية (٤)

ويرى بعض الباحثين أن النظم الزراعية الكبيرة في مناطق التضوم لم تكن بواسطة مستعمرين متأخرين وإنما على الأرجع محاولة قام بها الرومان لتوطين المواطنين المحليين شبه الرحّل كمزارعين ثابتين ليشكّلوا منهم حاجزاً بشرياً ضد الغزوات التي ربما تقوم بها قبائل متنقلة أكثر خطورة، إذ يعتقد بعض الباحثين أن القبائل المنتظمة قد مُنحت أراضي في منطقة التخوم وفضلوا الإقامة بعيداً وتعاونوا مع السلطات الرومانية حيث كان هذا التعاون ضرورياً لحماية النظام الزراعي، وأصبحت تلك القبائل واضعة ايديها على الأراضي الزراعية، ونتيجة لنجاح الزراعة في تلك الأراضي أصبح عدد كبير من رجال القبائل أغنياء كما توضح بقايا الأضرحة في قرزة.

ولعل ما يؤكد أن القصور وملحقاتها من عمل العناصر المحلية أن المؤدخ ديودورس الصقلي كان قد ذكر أن رؤساء القبائل الليبية يحتمون ويتركون غنائمهم في قلاع خاصة بهم<sup>(6)</sup> أما إذا بحثنا عن مدى نجاح النظم الدفاعية الرومانية السابقة وإلى أي مدى كانت فاعلية هذا النظام فمن المؤكد أن تلك الانظمة قد عجزت عن حماية المدن الساحلية حيث إن بعض القبائل التي تنظمت جيداً تمكنت من الإفلات من المراقبة وقامت بغارات مدمرة على المدن الساحلية أن رغم وجود عدة عوائق أمام المهاجمين مثل صحراء سرت والحمادة الحمراء والعرق الشرقي الكبيس، ويؤكد الباحث على أنه لا يمكن تبرير أن رجال الحدود كانوا متهمين بالخيانة والتحالف مم الأوسترياني في غارتهم عام 363 \_ 365هـ 6).

Smith. D. J., "The Centenaria Of Tripolitania And Their Anticedents," Libya In History, Bengazi, 1968, Pp. 299 - 311.

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 30. (2)

Laronde., A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab. Con.," Op. Cot., P. (3) 20,

- Brogan, O. And Smith, D. J., "Ghir. Lib. Sett. Rom. Per.," Op. Cit., P. 230. (4)
- Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Vand. Con., Op. Cit., P. 25. (5)
- Diodorus, Iii. 49. (6)
- Jones, B. And Barker, G., "Unes. Lib. Val. Sur.," Op. Cit., P. 18. (7)
- Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov. Dioc. Vand. Con., Op. Cit., Pp. 20, 26. (8)

#### 3 \_ الطرق «خط الدفاع الثالث»:

لم تتوقف النظم الدفاعية لتخوم المدن الشلاث على الحصون الكبيرة والمرزارع المحصنة التي سبق الإشارة إليها، ولكنها اشتملت على طرق رئيسية ترتبط مع بعضها البعض بواسطة محطات وطرق وأبراج وحصون صغيرة في معظم مناطق التخوم وداخل المزارع المحصنة نفسها.

ولقد اهتم الرومان بطرق المواصلات منذ بداية الاحتلال حتى تحقق لهم التحكّم في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم(۱)، وفي بداية الاحتلال لم يعبّد الرومان اية طرق ولكنهم كيفوا طرق القوافل القديمة واستخدموها كطرق كبرى(2) في الاغراض العسكرية والاقتصادية، إذ كانت من أهم أغراض الطرق خدمة التحركات العسكرية بالدرجة الأولى إضافة لأغراضها التجارية، كما أستضدمت للخدمات البريدية السريعة لنقل الأخبار والأوامر والتقارير الصادرة عن أباطرة الرومان إلى الحكام في المناطق الخاضعة لهم(١)، وفي هذا الإطار شكّلت منطقة الجبل مركز المعلومات والمواصلات بين المدن الساحلية ومناطق التخوم الجنوبية(١) من حصون ومزارع محصنة بهدف حماية السكان في المدن الساحلية المستقرين والخاضعين الناثير الدوماني من غارات القبائل الليبية الذين أبعدهم الرومان عن أراضيهم الزراعية وحرموهم من المراعي الصيفية(٥).

وأقدم معالم للطرق في مناطق المدن الثلاث ترجع لعهد كاركلا فقد عُثر على عدد من الأعمدة الأسطوانية قُطر الواحد حوالي خمس عشرة بوصة والارتفاع حوالي سبعة اقدام ولم تقتصر تلك الأعمدة على الأشكال الاسطوانية بل وجدت أعمدة على أشكال بيضاوية أو مربعة وكانت أغلبها تحمل تجويفاً على شكل لوحة نُقش عليها أسماء وألقاب الأباطرة والمسافات بين الطرق(6).

وكانت العلامات قد أُستخدمت اساساً لتحديد المسافات بين المراكز الكبرى ولكنها 1 منها بعد تحمل القاب واسماء الاباطرة الذين أنجزت الطرق في

Goodchild, R. G., Tab. Imb. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 6. (2)

Khuja, M., "Gar. Town," Op. Cit., P. 120. (4)

Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Thier Mll.," Op. Cit., Pp. 156, 157.

<sup>(1)</sup> رشيد الناضوري، المرجع نفسه، ص 296.

Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 155.

<sup>(5)</sup> هانس فايس، المرجع نفسه، ص 170.

عهدهم وذلك حتى يتعرف رعايا الدولة على أسماء أباطرتهم خصوصاً الذين

عهدهم وذلك حتى يتعرف رعايا الدولة على اسماء اباطرتهم خصوصا الدين أمسكوا بزمام الأمور في وقت متأخر كما أن بعضاً من علامات الطرق كانت تحمل أسماء الحكام المحليين والمجالس البلدية الذين كانوا مسؤولين على إصلاحات الطرق وفي أحيان أخرى كانت تحمل أسماء وحدات الجيش(أ) وكانت الطرق الطويلة والهامة تتكون من طبقات كثيرة متركبة على بعضها وكان العرض الأدنى لهذه الطرق مترين وسبعاً وثلاثين سنتيمتراً وكانت الطرق في أحيان كثيرة تُشق عبر المرتفعات(أ).

ويعتبر طريق الساحل من أهم الطرق الطويلة الرابطة بين مناطق المدن الثلاث حيث كان يضدم الأغراض العسكرية منذ بداية الاحتلال الروماني فقد استخدمه كاتو عند عبوره إلى تونس ماراً بصحراء سرت إذ قسّم كاتو جيشه البالغ عدده عشرة آلاف رجل إلى مجموعات صغيرة حتى يتسنى له حل مشكلة المياه في تلك الصحراء القاحلة.

وقد وضّحت خارطة بوتينجر والدليل الانطونيني هذا الطريق من جائيس<sup>(4)</sup> إلى لبدة الكبرى وتوباكتيس<sup>(5)</sup> «مصراتة» وقد وُجدت علامات الطريق عند بسيدة «بوكماش» وبالقرب من كيفالاي تتراوح تواريخها من عهد كاركلا «216م» إلى دقلديانوس<sup>(6)</sup> «290م» وقام هذا الطريق بمهمة الربط بين مناطق المدن الثلاث وقوريني وكان هذا الطريق يفتقر للمياه وأستخدم من قبل جيوش افيلاس في «309ق.م» كما أن كاتو عبره مع جيشه في 47ق.م ويرجّع أن طريق الساحل احتاج إلى حماية ضرورية لأنه طريق حيوي سياسيا واقتصاديا وأقيمت عليه العديد من المحطات التي وُضعت على مسافات معينة للاستفادة منها في راحة المسافرين ومن المدن التي يمر بها هذا الطريق ماكومادس «سرت» واسكينا «مدينة سلطان» وكانت محطات الطرق أغلبها ذات طابع عسكري أو بمعنى أخر عبارة عن حصون عسكرية مثل تاجولاي<sup>(7)</sup> «TUGULUS» «قصر الحدادية بالقرب

Goodchild, R. G., Rom. Road. Lib. Thier Mil., "Op. Cit., P. 155. (1)

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 156.

Strabo, Geog. Xviii, Iii. 20; Plutarch, Cato Minor, 56.

<sup>/ )</sup> (4) تقم جاثيس بالقرب من جزيرة جربة في تونس.

<sup>(5)</sup> وقد وُجدت عدة اختلافات في اسماء المحطات الواقعة بين هذه الطرق.

Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 158.

Goodchild, R. G., "Rom, Road. Lib. Their Mil." Op. Cit., P. 161. (7)

من رأس لانوف» وقد ذكرت المصادر السرومانية عدداً من محطات الطرق والمدن السواقعة على هذا الطريق ومنها مذابح الأخوين فياليني واسبيس «بويارات الحسون» وسوبجولي «زليطن» ولبدة الكبرى وميجرادي جيتولو «سيدي بن نور» وتوريس اد الجام «تاجوراء» وأويا وصبراتة وكاساس(۱) «زوارة» ومن محطات الطريق الأخرى توباكتيس «مصراتة» حصن يوفرانتا «قصر النزعفران» وبسيدة(2) «بوكماش» وقد استخدم السرومان هذه المحطات كمسراكز للبريد ولتغييس الخيول والراحة والنوم ومد المسافرين بوسائل الترفيه بعد رحلة يوم كسامل وشساق ويعتبر هذا النظام فعّالاً نظراً لاتساع المنطقة.(3)

ومن الطرق التي انشأها الرومان في عهد الإمبراطور تبديوس الطريق الذي يربط لبدة بهضبة ترهونة، وقد تم إنشاؤه في حكم البروقنصل ل. ايليوس لاميا<sup>(١)</sup> «15 ـ 16م» لمسافة 44 ميلاً وقد أُدمج هذا الطريق فيما بعد مع الطريق الاستراتيجي القادم من تاكباي «قابس» ومع ذلك يرجّح الباحشون عدم قيامه بمهمات عسكرية في السنوات الاولى<sup>(١)</sup>.

وكانت الطرق العسكرية تمثّل خط الدفاع الثالث في انظمة الدفاع الرومانية في المدن الثلاث ويعتبر الطريق الممتد من تاكباي في تونس إلى مدينة لبدة الكبرى من أهم الطرق الزومانية المشكّلة لهذه الشبكة عبر منطقة الجبل الغربي(1)، ويرجّح أن الطريق دخل منطقة الدهيبات واستمر في اتجاه الشرق على طول الجبل عن طريق مناطق نالوت وجادو وتينتيوس «النزنتان» مروراً بأورو «العوينية» وثيناداسا «عين ويف» وهضبة ترهونة ومدينة مسيف «دوقة» والقصبات ومنها إلى لبدة الكبرى(1).

ويشير أحد المراجع إلى أن طريق الجبل أنشىء في عهد الإمبراطور تبيريوس(ف) ومع ذلك لم تؤكد المصادر الأدبية أو الأثرية هذا الراى ولعل الكاتب

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 136. (1)

Ettore, R., Op. Cit., P. 15. (2)

Goodchild, R. G., "Rom. Road, Lib. Their Mil.," Op. Cit., Pp. 155 – 156. (3)

Irt, No. 930; Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 17. (4)

Ibid, Pp. 17 - 18; (5)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 40; Dep. Antiq., Lep. Mag., Op. Cit., P. 17. (6)

Goodchild, R. G., "Rom. Road, Lib. Their Mil.," Op. Cit., Pp. 158, 159.

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 134. (8)

خلط بين هذا الطريق وبين طريق لاميا الذي أنشيء في عهد الإمبراطور تبيريوس والذي أدمج مع طريق لبدة تاكباي الاستراتيجي الذي سبقت الإشارة إليه.

وكانت مهمة الطريق الجبلي توفير الحماية اللازمة للمناطق الزراعية السواقعة خلف المدن الساحلية أن، ويرجّع أن مفارز من الجيش السروماني كانت تقوم على حراسة الطريق عند بعض المواقع المرتفعة أو محطات الطرق خصوصاً في عهد الإمبراطور سفيروس(2) ومع ذلك يعتقد بعض الباحثين أن هذا الطريق لم يمثّل خطاً لدفاعياً بمعنى الكلمة وإنما يمثّل خطاً سريعاً للمواصلات من الناحية الخلفية لشبكة الدفاع(3).

ولقد أنشئت العديد من المحطات على هذا الطريق الاستراتيجي عسكرية واقتصادية أهمها ثينداسا «THENADASSA» «عين ويف» وقد توفرت عدة عوامل أدت إلى اختيارها كمحطة طريق أهمها وجود المياه بها ووقوعها على هضبة متوسطة الارتفاع والاتساع تحيط بها المرتفعات (4) كما أنها تربط بين عدد من الطرق والمسالك الهامة (5) ويرجّع وجود مفرزة من الفرقة الاغسطية الثالثة بها خلال حكم سبتيميوس سفيروس (6) وهذا يدل على الدور الذي لعبته في إعادة تنظيم الحدود في العهد السفيري وقد عُثر بالقرب من ينابيع المياه على مبنى الحمامات (7) وقد سجّل أحد النقوش قيام أحد قادة الرومان بترميمها (6).

ويتوقع بعض الباحثين<sup>(9)</sup> أن الناحية الجنوبية من ثيناداسا قد تم حمايتها بحصن عسكري حيث تدل الجدران العريضة على الهدف الدفاعي وأن جنوداً من الرومان أقل من سَريّة المائة قد أقاموا هناك منذ بداية القرن الثالث الميلادي أما إنشاء ثيناداسا فريما سبق العهد السفيري.

- (1) مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 93.
- Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P, 228. (2)
- Larond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., P. (3) 15.
- Goodchild, R. G., Lib. Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit., Pp. 21 24. (4)
- Mattingly, D. J., "rom. Road. Stat. Then. "Ain. Wif" Op. Cit., Pp. 73 78. (5)
- Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., Pp. 21ff. (6)
- I Dem. (7)
- Irt., No. 869. (8)
- Mattingly, D. J., "Rom. Road. Stat. Then." "Ain Wif" Op. Cit., Pp. 73ff. (9)

وتعتبر مسيف «مدينة دوقة» من محطات الطرق التي ذُكرت في المدليل الروماني وهي تبعد (40) ميلاً رومانياً عن مدينة لبدة الكبرى والتي يمكن تمييز موقعها في مدينة دوقة (۱)، ومن محطات الطرق الأخرى أورو<sup>(2)</sup> «العوينية» وتنتيوس (۱) «الزنتان» ويقترح بعض الباحثين (۱) محطات أخرى مثل مدينة الرافدة ومدينة فينازة «VINAZA» التي يرجّح أن يكون موقعها قرب الأصابعة، وكانت تلك المحطات السابق ذكرها من مجموع ثماني عشرة محطة على هذا الطريق ذكرتها المصادر الرومانية وتمتد فيما بين حصن تامليني ولبدة الكبرى (۱)، وقد انتشرت شبكة الطرق الموانية والحدود المناطق الجنوبية متفرعة من المدن الرئيسية إلى المناطق الجبلية والحدود الجنوبية إذ أقيمت المستعمرات الكثيفة على وجود شبكة من الطرق ممتدة من الداخل وأخرى ممتدة من المدن الساحلية (۱).

وتعددت الطرق الداخلية التي تدريط المدن الساحلية بالمناطق والحصون الحدودية سواء التي أشار إليها المؤرخون الكلاسيكيون والتي أستخدمت لتنفيذ الحملات الحربية أم التي كشفت عنها علامات الطرق خصوصاً في عهد كاركلا كما أن البعض من الطرق أشارت إليه المصادر الرومانية في بعض خرائط الطرق ومحطاتها ومن تلك الطرق الهامة، الطريق الذي يربط أويا مع لبدة الكبرى وفزّان، ويؤكد بعض الباحثين(7) على أهمية هذا الطريق الذي يربط الشمال بالجنوب وتعتبر معظم آثار الطريق مفقودة في سهل الجفارة الرملي ويوجد المعلم الأول للطريق على بعد سبع وخمسين ميلاً من أويا وهو ينتمي إلى الإمبراطور كاركلا ثم بقية المعالم تتكون من ثلاث أو أربع مجموعات عند كل محطة ميلية ويستمر الطريق إلى ذدة (6) التي تشكّل أحد المخافر الرومانية الهامة إذ تمثّل ملتقى لاثنين من الطرق

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 24. (1)

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 136. (3)

Brogan, O. "Haddhaj, Claus, Trip, Car. Sout, Asab.," Op. Cit., P. 52. (4)

Goodvhild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds. Op. Cit., P. 19. (5)

Larond, A., "Rom. Agr. Devel. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., P. (6) 15.

(7) حول الطرق التي تربط المدن الثلاث مع بعضها ومع المناطق المحيطة بها انظر: Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 334.

Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 159. (8)

Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 159. (2)

الهامة (1)، ويؤكد الباحثون (2) بأنها كانت احد المواقع التي يرجّع أن الكتيبة السورية قد استقرت بها وعلى الأرجع أن الطريق استمر بعد مزدة إلى القريات الغربية ثم يواصل اتجاهه نحو فزّان مع أنه لا توجد علامات طرق جنوب مزدة (3) حتى الآن.

ويرجّح وجود ثلاث محطات على هذا الطريق وهي سوبوتو «SUBUTU» «قصدر الداوون» والشرشارة «CERCARO» وفالاكي تابيرنة FLACCI».

ويعتبر طريق سوف الجين من الطرق الهامة في مناطق الحدود ويُحتمل انها تفرعت من طريق الجبل قرب ثينتيوس «الزنتان» في اتجاه الجنوب إلى قصر دويب<sup>(5)</sup> الذي عُثر بالقرب منه على أول المعالم على هذا الطريق يسجل (25) ميلاً كما وُجدت محطة ميلية أُخرى على مقربة من قصر وامس وتنتمى المعالم التي عليها بالقرب من مزدة إلى كاركلا والإمبراطور ماكسيمينوس<sup>(6)</sup> «237م».

وإضافة إلى الطرق الرئيسية السابقة والتي اكدتها المصادر الرومانية أو معالم الطرق، توجد طرق أخرى تمتد إلى الحصون والقلاع الرئيسية ومنها الطريق الذي استخدمه فستوس في حملته ضد قبائل الجرامنت() عام 69م ويرجّع بعض الباحثين() أن هذا الطريق يمر بحصن القريات الغربية.

وتلتقي مجموعة من الطرق عند حصن جولايا سواء الطرق المتفرعة من فزّان عبر الحمادة الحمراء أو المتفرعة من حصن القريات الغربية أو الطرق التي تربط الحصن مع المدن الساحلية عبر الأودية الزراعية(9)، كما يرجّح أن هذا الحصن قد ارتبط بطريق يتجه نحو الجنوب الشرقي نظراً لوجود الواحات في هذا الاتجاه، كما

Goodchild., R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 14. (1)

Mattingly, D. J., Irt. 895 And 896, "Tw. Insc. Gher. El. Gar.," Op. Cit., P. 72. (2)

Goodchild., R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 159.

Ibid, P. 137; Brogan, O., "Fir. Sec. Cen. Sep. Teip. Pr. Des. Op. Cit., P. 121. (4)

(5) يعتبر قصر دويب من المراكز الدفاعية الهامة وقد بني في عهد فيليب العربيء 244/ 246، انظر. Irt., No. 880.

Goodchild, R. G, "Rom. Road. Lib. Their Mil.," Op. Cit., P. 160.

Pliny, V. 5, 38; Julien, Ch. A. Op. Cit., P. 131. (7)

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 194.

Rebuffat, R., "Zel. Rout. Egyp." Op. Cit., P. 181.

وُجد حصن بالقدرب من واحة زلة<sup>(1)</sup> وهذا قد يشير إلى أن الحصن أقيم لحراسة الطريق التي تربط جولايا بالمناطق الجنوبية الشرقية.

وكانت توجد على معظم الطرق العسكرية مصادر المياه اللازمة لعابريها ومن أمثلة ذلك بئر دوفان الذي يشكّل مصدراً حيوياً للمياه نظراً لوقوعه على أحد الطرق الرئيسية التي تمر بمناطق التخوم نحو ثنتيوس «الزنتان» وكذلك نحو الشمال الشرقى إلى كيفالاي وسرت<sup>(2)</sup>.

وقد انتشرت المواقع العسكرية على طول الطرق وفيما بين المزارع المحصنة ومنطقة الجبل والساحل<sup>(3)</sup>، وتعتبر المنطقة الممتدة من ثنتيوس إلى سبخة ماكوماكا «تاورغاء» من اكثر المناطق التي احتوت على عدد من المراكز العسكرية الصغيرة<sup>(4)</sup>.

ودلّت المخلفات الأثرية في معظم مناطق المدن الثلاث على وجود ابراج المراقبة وكانت مهمتها حراسة الطرق العسكرية والتجارية والأخبار عن الأخطار التي تهدد المنطقة(أ)، كما أستخدمت الأبراج لتخزين المحاصيل الزراعية(أ)، وقعد دلّت المخلفات الأثرية على وجود برج دائري في منطقة القريات وكانت من مهامه مراقبة الطرق التي تصل حصن القريات من الشمال بالتعاون مع حصن أخر صغير في القريات الشرقية الذي يبلّغ عن الأخطار ويربط بين الحصن وغالبية المخافر الأمامية عند واحات القريات الغربية(أ).

وقد توزعت تلك الأبراج بين مناطق التخوم في وسط البوديان البزراعية وعلى الطرق بين القلاع والحصون من الشمال إلى الجنوب ومن أمثلتها الأبراج التي عُثر عليها بوادي ميمون<sup>(6)</sup> ومنطقة بشر شديوة التي عُثر فيها على اثنين من ابراج

| ldim. | (1) |
|-------|-----|
|-------|-----|

- Brogan, O., "Som. Anc. Sit. Eas. Trip:," Op. Cit., P. 112. (2)
- Ettore, Op. Cit., Pp. 15, 17. (3)
- Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 20. (4)
- Brogan, O., "Som. Anc. Sit. Eas. Trip. Eas. Trip.," Op. Cit., Pp. 102, 112, 127. (5)
- Laronde, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.," Op. Cit., P. (6) 16.
- Mattingly, D.J., "Irt., 895-896, Tw. Insc. Cher. El. Garb.," Op. Cit., P. 70. (7)
- (8) عُثر على أحد الأبراج المشيدة بعناية ولكنه صغير الحجم، حول هذا البرج بوادى ميمون انظر: Brogan, O., "Som. Anc. Sit. Eas. Trip.," Op. Cit., Pp. 102, 112, 127,

المراقبة (أ) وتعتبر منطقة سوف الجين من اكثر المناطق التي أكتشفت فيها ابراج المراقبة (أ)، كما وُجد عدد من الأبراج في منطقة الجبل.(أ)

ومن المراكز العسكرية الهامة داخل منطقة المنزارع المحصنة في مناطق المدن الثلاث قصر البنات الذي ينتمي إلى الفترة التي اندمجت فيها الحضارة الرومانية مع الحضارة المحلية ويرجّع أن وظيفته كانت عسكرية إذ عُثر إلى الغرب منه على مباني فردية زراعية وأثار سكنية أخرى في مناطق طميية نحو الشرق.(\*)

ويعتبر قصر أبو الأركان الذي يحتوي على سبعة أبراج مربعة من الحصون الصغيرة التي أُكتشفت على بعد ثلاثين كيلو متراً شرق بني وليد<sup>(5)</sup>، كما يرجّح أن يكون قصر الفاشية أحد المراكز الدفاعية عند تقاطع الطرق بين زمـزم وبونجيم<sup>(6)</sup>، ومن الحصون الهامة أعلى سوف الجين قصر دويب وقصر وأمس<sup>(7)</sup> اللذين يتضح من موقعهما الغرض العسكرى منهما<sup>(6)</sup>.

أما في جنوب وادي سوف الجين فإن المخلفات الأثرية تدل على وجبود احد المراكز العسكرية عند بئر دريدر<sup>(9)</sup>، ولا نعتقد أن المبراكز العسكرية قد اقتصرت على الأعداد السابقة فقط، ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة في التمييز بين المبراكز العسكرية والمزارع المحصنة وبصفة عامة لا تخلُ معظم مناطق المدن الشلاث من المواقع العسكرية التي تقوم بدور الدفاع والمبراقبة للمبزارع المحصنة والطرق العسكرية والتجارية وإخطار المراكز الغربية بأي تحركات غريبة تظهر في المنطقة

Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W., "Unes. Lib. Val. Sur. Iv, 1981. Seas.," Op. (1) Cit., P. 45.

Divita, A., "Archaological News," Lib. Antiq., Vol. I, 1964, Pp. 139 – 140. (2)

Brogan, O., "Haddhaj., Claus. Trip. Gar. Sout. Asab.," Op. Cit., Pp. 45 – 47. (3)

Gilbertson, D. D., Hayes, P., P., Barker, G. W. W. And. Hunt, C. O., "Unes. Lib. (4) Val. Sur. Vii" Op. Cit., P. 57.

Haynes, E. L. Op. Cit., P. 139; Brogan, O., "Som. Anc. Sit. East. Trip.," Op. Cit., P. (5) 124.

Jones, B. And Barker, G., "Unes. Lib. Val. Sur.," Op. Cit., P. 14.

<sup>(7)</sup> يرجح أن قصري دويب ووامس قد شُغلا فيما بعد بالعناصر المحلية وأصبحا من مراكز الكنتيناريا الهامة.

Goodchild, R. G., Lib. Stud. Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 14. (8)

Brogan, O., "Som. Anc. Sit. East. Trip.," Op. Cit., P. 126. (9)

وكانت طريقة الاتصال بين المواقع العسكرية المختلفة تتم باستخدام الدخان في النهار وإشعال النار في الليل وبذلك ينتقل الخبر من مركز أو موقع إلى أخر حتى تعلم معظم المواقع وتستعد لمواجهة الخطر.

ومن بين المواقع التي يتوقع أنها قامت بدور عسكري مجموعة مقروصة مدهاويب «MAGRUSA MDHAWEB» التي تحتل أحد المواقع الدفاعية (ا) في وادي زمزم.

Jones, B. And Barker, G., "Unes, Lib. Val. Sur.," Op. Cit., Pp. 32 - 34. (1)





# أولًا: الكنتيناريا:

بعد نهاية الحكم السفيري استمرت بعض النظم الدفاعية على ما هي عليه في السابق ومع ذلك حصلت عدة تغيرات عسكرية في عددٍ من الجوانب، فمن ناحية الفرقة الأغسطية استمرت في القيام بمهماتها حتى سرّحها الإمبراطور جورديان الشالث عام (238م) وذلك لقيامها بالمشاركة في خلع الإمبراطورين جورديان الأول والثاني ومع أن الإمبراطور فاليريان أعاد تنظيم الفرقة لكنها على الأرجع لم تعد للعمل في المدن الثلاث().

و. " الباحثون(1)، أن الحصون والقلاع سُلمت إلى العناصر المحلية العاملة في الجيش الروماني واستمرت تقوم بدورها الدفاعي الفعّال في المحافظة على الحكم الروماني، وليس غريباً أن يتم تسليم المهمات الدفاعية للعناصر الوطنية فقد و" " الكثير من النقوش أسماء العناصر المحلية كما رأينا من قبل.

وقد أكد أحد النقوش قيام إصلاحات أو ترميمات في حصن جولايا في عهد جورديان الثالث، وهذا يؤكد استمرار وجبود حامية أو قوة عسكرية بعد تسريح الفرقة الأغسطية (3)، ويبدو أن النظام الدفاعي بعد حل الفرقة الأغسطية وتنويد المراكز الرومانية بجنود وطنيين قد أتخذ ثلاث مسارات:

<sup>(1)</sup> مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 97.

Law, R. C. C., Op. Cit., P. 193. (2)

Mattingly, D. J., Irt. 895 And 896, "Tw. Insc. Ghir. El - Gar.," Op., Cit, Pp. 70 - 71. (3)

الأول: إنشاء مراكز دفاعية جيدة أطلق عليها الكنتيناريا(١)، وهي عبارة عن قوة رومانية متكافئة مع قائد السرية في نظام الجيش الروماني(2) وكانت مهمة هذه الوحدات حراسة الأماكن الهامة التي لا تصلح كمزارع محصنة أو المواقع التي تحتاج إلى حماية إضافية(3)، وحراسة الطرق العسكرية خصوصاً في اعلى سوف الجين في اتجاه القبائل الليبية المعادية(4).

ونظراً لتعدد هذه المراكز واختلاف اشكالها ومواقعها ارجّح وجود نوعين من الكنتيناريا إحداهما رسمية بإشراف القادة العسكريين ومن اهم تلك المراكز قصر دويب حيث أشارت النقوش(أ) التي عُثر عليها بهذه المراكز إلى الترابنة الرومان المسؤولين في هذه المواقع المحصنة من التخوم، ويرجّح أن بناءه أو ترميمه قد تم في الفترة ما بين عام 244 ـ 246م وكانت مهمته حراسة الطريق العسكري والنشاط الزراعي في أعلى سوف الجين ضد القبائل الليبية.(أ)

ومن المراكز العسكرية الهامة التابعة للكنتيناريا في المنطقة الشبه صحراوية، الوحدات الصغيرة في بئر دريدر جنوب سوف الجين التي يرجّح وجود قوة عسكرية بها يراسها تربيون<sup>(7)</sup>، إذ أن أحد النقوش<sup>(8)</sup> التي أكتشفت في الموقع يحمل كلمة تربيونوس «TRIBUNUS» وهو لقب ضابط روماني مُنح رتبة عسكرية وسلطة إدارية في قسم من الحدود<sup>(9)</sup>.

كما أن قصر وامس يرجّع أن يكون أحد مراكز الكنتيناريا التي أنشئت في اطق الحدود<sup>(10)</sup>

C. A. Hist., Vol. X, Op. Cit., P. 231. (1)Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 7. (2)Haynes, E. L., Op. Cit., P. 40; Elmayer, A. F., "The. Centenaria Of Roman Tripoli- (3) tania," Lib. Stud., Vol. 16, 1985, P. 77. Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 228. (4)Irt., No. 880. (5) Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., Pp. 9, 26. (6)Brogan, O., "Som. Anc. Sit. Eas. Trip.," Op. Cit., P. 126. (7)Irt., No. 886, A 886. F (8)Elmayer, A. F., "Reint. Lat. - Pun. Insc. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 94. (9)Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 29. (10) أما الكنتيناريا الخاصة فقد شيدت بواسطة ملاك الأراضي الـزراعية، وهـذا واضـح من أسمائهم والقابهم خصـوصـاً في وادي ميمـون دراج(١١)، ويـرجّح أن تاريخها يعود للقرن الرابع ويبدو أنها قد بُنيت بواسطـة خبرة محليـة(١١)، وليس هذا غريباً على العناصر الـوطنية إذ يعتقـد بعض الباحثين(١١) أن قبيلـة الماكاي الليبية قامت بتشييد عدد من القلاع والحصون تحت إشراف الرومان والتي تتسم بالطابع الليبي وقامت بإنشائها في قوريني وقد صـور احد النقـوش(١١) الكنتيناريـا الخاصـة

التي أقيمت في قصر وأدي البئر قرب شميش «SHEMECH» في وادي سوف الجين والتي بُنيت لتوفير الأمن للمنطقة بصفة عامة (5) ونظراً لعدم وجود فوارق واضحة بين الكنتيناريا والقصور المحصنة وصعوبة التمييز بينهما فقد أوجد ذلك

اختلافاً بين الباحثين على التسميات التي أطلقت على تلك المواقع(6).

وخلاصة القول التي يمكن تأكيدها انطلاقاً من النقوش والآثار أن القبائل الليبية التي كانت تقيم في المناطق شبه الصحراوية من مناطق المدن الثلاث، حين أدركت عجز الرومان في السيطرة على الأمن في مناطقها، اعتمدت على نفسها في حفظ الأمن والنظام وذلك ببناء المراكز الدفاعية في كثير من المناطق حيث تؤكد النقوش الكثيرة أن تهديدات المغيرين دفعت أصحاب الأراضي إلى اتضاد الاستعدادت اللازمة لحماية أنفسهم وأملاكهم من الغارات التي يتعرضون لها (7)

ولما أدركت السلطات الـرومانية أنها أضعف من أن تسيطر على القبائـل الليبية خارج حدود وجودها الفعلي أرادت التعامل مع تلك القبائـل بأسلـوب جديـد وهو التحالف مع رؤساء القبائل المحليين حتى يـأمنوا غضبهم وبطشهم بـالرومـان

Irt., No. 894.<sup>a</sup> (1)

Elmayer, A. F., "Cent. Rom. Trip.," Op. Cit., P. 79.

Goodchild, R. G., "The Roman And Byzantine Limes In Cyrenaica," J. R. S., Vol. (3) Xliii, 1953, Pp. 65 - 76.

<sup>(4)</sup> يوجد هذا النقش الآن بمتحف لبدة،

Elmayer, A. F., "Re - Int. Lat. - Pun. Insc. Rom. Trip.," Op. Cit., Pp. 90 - 91. (5)

 <sup>(6)</sup> حول هذه الاختلافات والتسميات التي أطلقت على تلك المباني والمراكز انظر.

Barker, G. W. W. And. Jones, B, D. G., "Unes, Lib. Val. Sur.," Op. Cit., Pp. 24 – 38; Elmayer, A. F., "Cent. Rom. Trip.," Op. Cit., Pp. 77 – 82.

Brogan, O., "Som. Anc. Sit. Eas. Trip.," Op. Cit., P. 126.

حيث منحوهم مكافعات وامتيازات تضمن إخلاصهم<sup>(۱)</sup>، وتبين النقوش البونيقية لللاتينية اسماء أعداد كبيرة من الترابنة الذين كانوا مسؤولين عن حماية وصيانة قطاعات التخوم حيث أن بعضهم عينوا كرؤساء بواسطة الحكومة الرومانية، ومع ذلك فإن وظائف البعض منهم كانت وراثية وحمل البعض من رؤساء القبائل اللقب الفنيقي «VIR» أي الأمير وقد ظهر هذا اللقب في بئر دريدر<sup>(2)</sup>.

وإضافة إلى مسؤولية الترابنة الدفاعية كانوا مسؤولين عن الشؤون الدينية وتشييد المباني المتعلقة بها ومكلفين كذلك بالإدارة والعدل في مناطقهم ويرجّح أن الأموال اللازمة للمباني الدينية والعسكرية كانت تُجبى من الضرائب على تجارة القوافل والزراعة(3).

وكان رؤساء القبائل الليبية «الترابنة» (\*) قد شيّدوا منازل محصنة على هيئة أبراج كما بنوا الأضرحة لموتاهم التي تعتبر من المعالم الأثرية الهامة في المدن الثلاث (\*)، وقد أثبتت النقوش (\*) الأثرية القرابين التي كان يقدمها سكان التضوم لموتاهم (\*) وكانت شواهد القبور (\*) تحمل الكثير من الأسماء المحلية مثل يارمور ونميرا وماسواخان وغيرها من الأسماء المحلية.

#### ثانياً: تقسيم مناطق التخوم:

أما التطور الثاني الذي حصل في ميدان الدفاع بعد نهاية الأسرة السفيرية فهو تقسيم مناطق التخوم في المدن الشلاث إلى اثني عشر قطاعاً(9)، وأسند كل

- Codex Theodosiamus, Vii, 15; es, J., Op. Cit., P. 34. (1)
- Irt., Nos. A, D, F, H, ; G hild, R. G., "The Latino Libyan Inscriptons of (2) Tripolitania," Antiquries Journal, Vol. 30, 1950, P. 137; Elmayer, A. F., "The Reinterpretaion Of The Latino Punic I ption Irt. And 893 From Tripolitania.," Lib., Stud., Vol. 15, 1984, Pp. 149 150.
- Irt., Nos. 877, ; Elmayer, A. F., "Re Interpr. Lat. Pun. Insc. Rom. Trip.," Op. (3) Cit., P. 94.
  - (4) كان الرومان يطُلقون هذا اللقب «نريبيون» على بعض القادة من رؤساء القبائل الليبية.
    - (5) مصطفى عبدالعليم، المرجع نفسه، ص 96.
    - (6) رُجِد هذا النقش على بوابة قصر العزيز في وادي المردوم انظر:

Irt., No.,

- Elmayer, A. F., "Re Int. Lat. Pun. Insc. Rom. Trip.," Op. Cit., Pp. 91 92. (7)
- Irt., No. a; B , O. "Fir. Sec. Set, Trip. Pr. .," Op. Cit., P. 124. (8)
- B , O., And Smith, D. J., Ghir. Lib. Set. Rom. Per., Op. Cit., P. 229. (9)

قطاع إلى قائد خاص به<sup>(۱)</sup>«PRAEPOSITUS LIMITUS» واستقارت العناصير المحلية في تلبك القطاعيات الاثني عشير تحيت قيادة أمير المنطقة(2) .«PRAEPOSITUS»

#### ثالثاً: النظم الدفا \_ في عهد دقلديانونس:

وعندما أعاد الإمبراطور دقلديانوس تنظيم الإمبراطورية جعل من المدن الثلاث إقليماً خاصباً أطلق عليه إقليم طرابلس(1).

وقد وضعت قيادة القوات العسكرية للمدن الشلاث تحت قسادة كوميس أفريقيا(١٩)، ويرى بعض الباحثين(٥) أنه اعتباراً من عهد دقلدبانوس أحبر احفاد حند الحدود على أن يرثوا وظائف أبائهم، لذلك فقد الجيش في جميع مناطق شمال أفريقيا مرونته وحزمه فلم يبق للكتائب والفيالق الرومانية ما كانت تتمتع به من روح المقاومة اللازمة لإقرار النظام ولهذ السبب أجبر الرومان ملاك الأراضى على تزويد الجيوش الرومانية بالجنود وقام الملاك بهذه المهمة عن طريق اختيار هؤلاء الجنود من الفلاحين التابعين لهم أو يبتاعونهم عن طريق التجارة في حالة عدم استطاعتهم دفع قدر من المال كتعويض عن الجنود المطلوبين.

ويسرجّح أن تخوم المدن الشلاث لم تُهجر في عهد دقلديانوس كما اعتقد البعض بل استمرت فعَّالة (٥٠) لأن هجر هذه المناطق الجبلية والشبه صحراوية الغنية بالإنتاج الزراعي سيؤدي إلى حرمان المدن الساحلية من مواد هامة(٢).

ومن مميزات التخوم في مناطق المدن الثلاث انه كان مؤسسة تجارية ودفاعية عن ذاتها داخل المسزارع المحصنة (٩)، وكانت الأغراض الرئيسية لنظام التخوم تهدف إلى ضم الأراضى الزراعية المسالحة للإنتاج الزراعي(٩).

Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 9 (1)Goodhild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 14. (2) В , O., And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 228. (3) H nd, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 22. (4) Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 201. (5) 'ld, R. G., "Rom. Road. Lib.," Op. Cit., P 159. (6), O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 228. (7) Warmington, B, H., Nor. Afr. Prov. Dic. Van. Con., Op. Cit., P. 25. (8)Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 133.

(9)

ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف نظام التضوم وانهياره ضعف الصفات البيئية وتغير العلاقات السياسية والاجتماعية مع المدن الساحلية(١).

والواقع أن نظام التخوم كان له وجهان أحدهما إيجابي يتمثل في توفير العمل للقبائل الليبية والجنود المتقاعدين، وإنتاج سلع تصدر إلى الخارج مقابل مصنوعات مستوردة، أما الوجه السلبي فهو محاولة الساسة الرومان ضرب المواطنين الليبيين ببعضهم البعض بحيث يدفع هؤلاء أكبر الخسائر فلا تصل الهجمات إلى المدن التي يسكنها الرومان إلا بعد أن يفقد المهاجمون قوتهم وعنفوانهم كما كان الرومان يهدفون من وراء تلك السياسة إلى إثارة الفرقة والانقسام بين القبائل الليبية حتى لا تتوحد جهود تلك القبائل ضدهم وفي ذات الوقت يتسنى لهم سهولة التحكم في تلك القبائل وامتصاص خيراتها.

Barker, G. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 – 1981," Op. Cit., (1) Pp. 21, 33.

تناولتُ بالبحث والدراسة في فصبول هذا الكتباب مظاهر الحياة السيباسية والاقتصادية في المدن الثلاث من بداية الاستيطبان الفينيقي حتى نهاية الحكم الروماني للبلاد وتركّز موضوع الكتاب بصورة خاصبة على الفترة الممتدة من عهد أوغسطس في عام 27 ق.م إلى نهاية حكم الإمبراطور دقلديانوس في عام 305م.

وقد ارتبطت المدن الثلاث من أقدم الأزمنة بعلاقات وثيقة مع مناطق البحر المتوسط وأواسط أفريقيا على اعتبار أن المدن الثلاث تمثّل المخرج الطبيعي لداخلية أفريقيا، وكان لهذه العلاقات دور هام في اقتصاديات المدن خصوصاً فيما يتعلق بعلاقاتها مع قرطاجة وأواسط أفريقيا وبعض مناطق البحر المتوسط.

وقد اتضع لنا من خلال دراستنا للحياة الاقتصادية مقدار الضرر الذي لحق بالمواطنين نتيجة لاستغلال المحتلين لخيرات البلاد المتمثلة في الأراضي الزراعية وفرض الضرائب الباهظة والاحتكار التجاري وفرض مزروعات معينة يحتاج إليها المستعمرون وإهمال الصناعة والتركيز على صناعات قليلة تخدم الرومان.

أما من الناحية السياسية فإن العلاقات الطيبة كانت الطابع الممير بين الفينيقيين والليبيين بعكس الحال نسبة للرومان الذين دارت بينهم وبين القبائل الليبية الكثير من المعارك والحروب وهذا راجع إلى اسباب مختلفة في مقدمتها السيطرة الرومانية على معظم مرافق البلاد الاقتصادية خصوصاً الاستيلاء على الأراضي الزراعية وطرد القبائل إلى مناطق شبه صحراوية، والاهتمام بمصالح الرومان المختلفة على حساب أهل البلاد الاصليين، ولعل ما يبرهن على العلاقات

العدائية بين الرومان والقبائل الليبية الحروب المتعددة التي خاضتها القبائل الليبية ضد الرومان ومساندتهم لثورة تكفريناس ووقوفهم إلى جانب الحركة الدوناتية.

ومع ذلك فإن العلاقات بين الجانبين لم تسر على وتيرة واحدة حيث تخللتها فترات هدوء وسلام وعلاقات صداقة وتبادل تجاري بين الجانبين خاصة مع الجرامنت.

كما بحثُ وسائل الدفاع الرومانية ضد القبائل الليبية وقد اتضع الهدف الحقيقي من هذه الوسائل وهي أن الرومان أرادوا حماية أنفسهم من خطر القبائل الليبية عن طريق ضدرب الليبيين أصحاب المزارع المحصنة في مناطق التخوم بإخوانهم أبناء القبائل الليبية الثائرة ضد الرومان أو التي لم تخضع لهم.

كما تبين لنا من هذه الدراسة دور القبائل الليبية في تقويض الحكم الروماني من البلاد، رغم عودة البيزنطيين لحكم البلاد بعد طرد الونداليين إلا أن البلاد لم تعد إلى رخائها السابق واستمرت مضطربة حتى الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي.

هذا ومن الله وإلى الله التوفيق...

### أولاً: المصادر: أ-المصادر الأدبية:

- (1) Aelius Dionysius Spartians, Severus, L. C. L.
- (2) Ammianus Marcellinus, L. C. L.
- (3) Appianś, Roman History; Punica; Civil War, L. C. L.
- (4) Lucius, Appuleius, L. C. L.
- (5) Arnobius of Sicca, Adversus Gentes, L. C. L.
- (6) Atheneus, L. C. L.
- (7) Aurelius Victor, Caesar, L. C. L.
- (8) Boethius, The Theological Tractates, L. C. L.
- (9) Caesar, Bel. Civ. L. C. L.
- (10) Cicero, Inverren, L. C. L.
- (11) Codex Theosianus, L. C. L.
- (12) Columella, L. C. L.
- (13) Corippus, L. C. L.
- (14) Dio Cassius, Roman History, L. C. L.
- (15) Diodorus Siculs, L. C. L.
- (16) Dionysius Periegeis, L. C. L.
- (17) Dios' Roman History, L. C. L.
- (18) Florus, L. C. L.
- (19) Herodianus, History, L,. C. L.
- (20) Herodotus, L. C. L.
- (21) Historiae Augustae, Severus Alexander, L. C. L.
- (22) Homer, Odyssea, L. C. L.
- (23) Livy, L. C. L.
- (24) Lucani, The Civl War; Pharsalia, L. C. L.

- 5) Lucianus, Depsades, L. C. L.
- 6) Orosius, L. C. L.
- 7) Periple de Scylax, B. G. Muller, Paris, 1882.
- 8) Philostorgios, Ecclessical History, L. C. L.
- 9) Pliny, Natural History, L. C. L.
- 0) Plutarch's, Sulla., Gracchus; Pompe; Cato Minor; Caesar, L. C. L.
- 1) Polybius, The Histories, L. C. L.
- 2) Procopius, History of the Wars, L. C. L.
- 3) Propertius, L. C. L.
- 4) Ptolemy, L. C. L.
- 5) Remains of Old Latin, Archaic Inscriptons, L. C. L.
- 6) Sallust, Bellum Iugurthinum, L. C. L.
- 7) Sextus Julius Frontinus, Iuli Frontni Strtegmaton, L. C. L.
- 8) Silius Italicus, Punica, L. C. L.
- 9) Solinus, L. C. L.
- D) Spartianus, L. C. L.
- 1) Strabo, Geography, L. C. L.
- 2) Tacitus, Annuals, Histories, L. C. L.
- 3) The Letters of Synesius of Cyrene, L. C. L.
- 4) Theopharastus, Frag. L. C. L.
- 5) The Scriptores Historiae Augustae, Severus, L. C. L.
- 5) Virgil, L. C. L.
- 7) Zonaras, Annuals, L. C. L.

#### ب ـ النقوش

- ) Corpus Inscriptionum Latinarum.
- ) Inscriptions of Roman Tripolitania. "Reynolds, J. And Wardperkins, J. B."
- ) Supplementum Epigraphicum Graecm, IX Kiaffenbach, G., 1939

# ثانياً: المراجع العربية:

- 1 إبراهيم أحمد رزقانة، جغرافية الوطن العربي (1964م.)
- 2 ـ إبراهيم نصحي، تاريخ الرومان، منشورات الجامعة الليبية كلية الآدا،
   جزءان، 1971م ، 1973م.
- 3 ـ إبراهيم نصحي، إنشاء قوريني وشقيقاتها، الطبعة الأولى، منشورات الجام اللبية، كلية الأداب 1970.
- 4 أحمد إلياس حسين، (سلم التجارة الصحراوية) الصحراء الكبرى، مركز جم الليبيين للدراسات التاريخية .. 1979م..

- 5 ـ أحمد سعيد الفيتوري، ليبيا وتجارة القوافل، الإدارة العامة للآثار 1972م.
- 6 ـ أحمد صفر، مدنية المغرب العربي في التاريخ، الجزء الأول دار النشر ـ بوسلامة \_ تونس.
- 7 إدوارد راي، المغرب العربي ترجمة مصطفى محمد جودة، دار مكتبة الفكر طرايلس.
  - 8 ـ أسد رستم، عصر أوغسطس قيصر وخلفائه بيروت، 1961م.
- 9 ــ الأطلس الرطني، أمانة التخطيط مصلحة المساحة، الجماهيرية، الطبعة الأولى،
   استكهولم، 1978م.
- 10 ـ جمال الدين الدينامبوري، جغرافية فزان، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي.
- 11 ... جورج مصروعة، هينبعل، الطبعة الثانية الجزء الأول، مطابع سيما، بدورت، 1960م.
- 12 ــ حسين مؤنس «فزان ودورها في إنتشار الإسلام في أفريقياء مجلة كلية الآداب/ العدد الثالث الجامعة الليبية.
  - 13 ــ دينس بولم، حضارات افريقيا، ترجمة على شاهين.
- 14 ـ رجب عبدالحميد الأثرم، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي الطبعة الشانية المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، دار الحقيقة.
- 15 ــ رشيد الناضوري، تاريخ المغرب الكبير، الجزء الأول دار النهضة العربية بيوت 1981 ــ .
- 16 ـ سالم الحجاجي «زراعة السحب في ليبيا» مجلة كلية التربية العدد الرابع جامعة طرابلس 1974م.
  - 17 ـ شارل اندريه جوليان تاريخ افريقيا ترجمة طلعت عوض أباظة.
- 18 ـ طه باقر (اخبار اثرية) مجلة ليبيا القديمة المجلدان الثالث والـرابع 1966، 1967م.
- 19 ـ عبدالرحمن بدوي اليبيا في مؤلفات ارسطو، مجلة كلية الأداب العدد الثالث 1969 م.
- 20 ... عبد العزيز طريّح شرف، جغرافية ليبيا، مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية.
- 21 \_ عبدالقادر جغلول، مقدمات في تاريخ المغرب الكبير القديم والوسيط ترجمة فضيل الحكيم، الطبعة الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، 1982م.
- 22 \_ عبد الكريم فضيل الميار/ قوريني في العصر الروماني، الطبعة الأولى منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1978م.

- 23 \_ فوزي فهيم جاد الله «بين ليبيا والسودان في العصور القديمة» مؤتمر الآثار العربية، القاهرة، 1973م.
- 24 م فوزي فهيم جاد الله «المعارك والمواقع الحربية الهامة بين الليبيين والمستعمرين من الإغريق والرومان» مركز دراسة جهاد الليبيين، الموسم الثقافي 1981م.
- 25 \_ كريستوف روجر «الرومان والصحراء الكبرى» ترجمة عماد الدين غانم، الصحراء الكبرى، منشورات مركز جهاد الليبين، طرابلس، 1979م.
- 26 \_ محمد ابوالمحاسن عصفور، المدن الفينيقية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 1981م.
- 27 ـ محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبيا» الاستعمار الاستيطاني الإيطالي، منشورات جامعة الفاتح، مركز دراسة جهاد الليبيين 1984م.
- 28 ـ محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» مجلة الثقافة العربية العدد السابع، السنة التاسعة، يوليو 1982م.
- 29 ... محمد السيد غلاب، الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافية والتاريخ الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت، 1969م.
- 30 ـ محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، منشورات المنشاة الشعبية للنشر والتوزيم والإعلان.
- 31 \_ محمد سليمان ايوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، الطبعة الأولى، دار المصراتي للطباعة والنشر، طرابلس، 1969م.
- 32 \_ محمد سليمان أيوب «جرمة في عصر أزدهارها الذهبي» مجلد ليبيا في التاريخ، دار المشرق، بيروت، 1968م.
- 33 \_ محمد سليمان أيوب «حملة كورنيليوس بالبوس على فزان عام 19ق.م» مجلد ليبيا في التاريخ، دار المشرق، بيروت، 1968م.
  - 34 ـ محمد سليمان ايوب، مختصر تاريخ فزان، المطبعة الليبية، طرابلس.
- 35 ـ محمد عبد الهادي شعيرة «ليبيا الاسم ومدلولاته التاريخية» مجلة كلية الآداب والتربية، العدد الأول ، الطبعة الثانية، المطبعة الأهلية بنغازي، 1958م.
- 36 ـ محمد على عيسى، مدينة صبراتة إشراف الإدارة العامة للبحوث الأثرية والمحفوظات التاريخية، الدار العربية به 1978م.
- 37 ـ محمود الصديق أبو حامد «مظاهر الحضارة الفينيقية في طرابلس» مجلد ليبيا في التاريخ، دار المشرق، بيروت، 1968م.
- 38 ـ محمود سعيد عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، دار النهضة

- العربية للطباعة والنشر، بيوت 1981م.
- 39 ـ محمود عبدالعزيز النمسي ومحمود الصديق أبـوحامـد، دليل متحف الأثـار بالسراي الحمراء بطرابلس، إشراف مصلحة الآثار، الدار العربية للكتـاب، 1977م.
- 40 ـ محمود عبدالعزيز النمسي، «حفائر مصلحة الآثار بتاجوراء» مجلة ليبيا القديمة، المجلدان الثالث والرابم، 1966م ـ 1967م.
- 41 ـ مصطفى كمال عبد العليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، المطبعة الأهلية، بنغازى، 1966م.
- 42 ـ مصطفى محمد فارس «الحياة الثقافية في ليبيا القديمة» مجلة البحوث التاريخية العدد الثاني، السنة السادسة، يوليو 1984م.
- 43 ـ هانس فايس «الصحراء الكبرى في ضوء التاريخ» ترجمة مكاييل محرز الصحراء الكبرى، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين، 1979م.
- 44 ـ ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، الجزء الثالث المجلد الثالث، الادارة الثقافية في حامعة الدولة العربية.

## ثا أ: المراجع الاجنبية

- (1) Abdelalim, M. K., «Libyan Nationalism & Foreign Rule in Graeco-Róman Times,» Libya Antiqua, Printed in France, Unesco, 1986.
- (2) Abou Hamed, M., Shaglouf, M. & Ateya, B., «Archeological News,» Libya Antiqua, Vol, Xi Xii, 1974 1975.
- (3) Anketell, J. M. & Ghelali, S. M., «Stratigraphic Studies on Quaternary Flood Pline Diposits of Eastern Gefara Plaine» Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
- (4) Annual Report, 1974 1975, The Society for Libyan Studies, Fifte Annual Report, 1973 1974.
- (5) Arcangelo, G., Tripolitania E; Cirenaica, III<sup>a</sup> Edizione, Milano Bergamo, 1912.
- (6) Aurigemma, S., «l'Elefante di Leptis Magna E il Commercio Dell, Avorio E Delle Libycae Ferae Negli Emporia Tripolitania» Africa Italina, Vol. VII, 1940.
- (7) Arthur, P., «Amphora Production in the Tripolitania Gebel», Libyan Studies, Vol. 13, 1982.
- (8) Arthur, P., «Hellensitic and Roman Sities at Mursa Gezirah Near Misurata» Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
- (9) Aurigemma, S., «I Mosaici Di Zliten,» Africa Italiana, Vol. 2, 1926.
- (10) Bakir, T., «Archiological News 1 Tripolitania» Libya Antiqua, Vol, V,

- (11) Bakir, T «Archiological News 1965 1967: Tripolitania,» Libya Antiqua, Vol. III Iv, 1 1967.
- (12) Barker, G. W. W. & Jones, B. D. G., «The Unesco Libyan Valleys Survey 1980,» Libyan Studies, Vol. 12, 1980 1981.
- (13) Barker, G. W. W. & Jones, B. D. G., «The unesco Libyan Valleys Survey 1979 1981: Palaeo Econamy and Environmental Archaeology in the Pre-Desert» Libyan Studies, Vol. 13, 1982.
- (14) Barker, G. W. W, Gilbertson, D. D., Griffin, C. M., Hayes, P. P. & Jones, D. A. «The Unesco Libyan Valleys Survey V: Sedimento Logical Properties of Holocene Wadi Floor And Plateau Deposits in Tripolitania North West Libya» Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
- (15) Parker, G.w.w. & Jones, B. D. G., «The Unesco Libyan Valleys Survey VI: Investigation of Roman Libyan Faram, Part, I,» Libyan Studies, Vol. 15, 1984.
- (16) Bartoccini, R., Africa Italiana, Vol. 4, 1931.
- (17) Barton, I. M., Africa in the Roman Empire, Ghana Unversity Press, Accra, 1972.
- (18) Bates, O., The Estern Libyan, Frankcass & Co. Ltd., New Impression London, 1970.
- (19) Beechey, H. W. & Beechey, F. W., Expedition to Explore the Northen Cost of Africa from Tripoli East Ward, 1828.
- (20) Bellwood, P. S., A Roman Dam in Wadi Lebda Tripolitania Libya Antiqya, Vol. 3 4. 1 1967.
- (21) Birley, A., Siptimus Severus, the African emperor, London, 1971.
- (22) BLunsum, T., Libya the Country and its People, Queen Anne Press, Copyright, 1.
- (23) Boardman, j., The Greeks Over Seas, Penguin, 1964.
- (24) Boissier, G., Roman Africa, Translated by Arabella Ward, P., Putnom, Sons, 1899.
- (25) Bovill, W. E., The Golden Trade of the Moors, Oxford University Press, London, 1963.
- (26) BRESTED, J. H., A History of Egypt, London, 1
- (27) Breasted J.H., Ancient Records, ii; Iv.
- (28) Brehony, J. A. N., "Semi Nomadism in the Jebel Tarhuna", Field Studies in Libya, Research Papres Series No. 4, 1 , Department of Geagraphy Durham Colleges in the University of Durham.
- (29) Brogan, O., «Round and About Misurata,» The Society for Libyan Studies, 6th Annual, 1974 1975.
- (30) Brogan, O., «The, Camel in Roman Tripolitania,» P. B. S. R., Vol. 22, 1954.
- (31) Brogan, O., «Notes on the Wadis Neina and Bei El-Lebir and Bome Prb Dgsbero tracks,» Libya Antiqua, Vol. ii. 1965.

- (32) Brogan, O., Some Ancient Sities in Eastrn Tripolitania, Libya Antiqua, Vol. Xiii Xiv., 1976 1977.
- (33) Brogan, O., «Haddhagar a Clausura in the Tripolitanian Gebal Garian South of Asabaa», Libyan Sudies, Vol. ii, 1979 1980.
- (34) Brogan, O., «First and Second Century Settlement in the Tripolitania Pre-Desert", Libya in History, Dar-Elmashriq, Baerot, 1.
- (35) Brogan, O., «expedition to Tripolitania, 1971» The Society for Libyan Studies, Second Annual Report, 1970 1971.
- (36) Brogan, O., & Kenrick, P., «Short Report, Work in Tripolitania,» The Society for Libyan Studies. Fourth Annual Report, 1972 1973.
- (37) Brogan, O. & Reynolds, J. M., «Inscriptions from the Tripolitanian Hinter Land,» Libya Antiqua, Vol. I, 1964.
- (38) Brogan, O., & Smith, D. J., «Notes from the Tripolitania Pre-Desert 1967,» Libya Antiqua, Vol. III Iv, 1 1967.
- (39) Brogan, O. & Smith. D. J., Ghirza a Libyan Settlement in the Roman Period, Secretariat of Education Department of Antiquties, Published by Department Of Antiquities, Tripoli, 1984.
- (40) Broughton, T.R.S., the Romanization of Africa Proconsularis, Green Wood Press Publishers, Newyork, 1.
- (41) Bruse, J. In Libya, 1766, The Society for Libyan Studies, First Annual, 1969 1970.
- (42) Bulugma, H., «Ethnic Elements in Western Coastal Zone of Tripolitania,» Field Studies in Libya.
- (43) Caloi, L., «Studio dei Resti Ossei,» Libya Antiqua, Vol Xi. Xii 1974 1975.
- (44) Caloi, L., «Resti di Cani da uno Scavo a Leptismagna», Libya Antiqua, Vol. VI. Vii, 1969 1970.
- (45) Cambridge Ancient History, Vol. iii, ed. Bury, J. B., Cook, A. S. & Adcock, A. M., Cambridge at the University Press, 1925.
- (46) Cambridge Ancient History. Vol, Vii Ed. Cook, S. A., Adcock, F. E. & Charlesworth, M. P., Cambridge at the University Press, 1928.
- (47) Cambridge Ancient History, Vol. Ix, 1951.
- (48) Cambridge Ancient History, Vol. X, 1952.
- (49) Cambidge Ancient History, Vol. Xi, 1954.
- (50) Cambridge Ancient History, Vol. Xii, ed. Cook, S. A., Adcock, F. M., Charlesworth, M. P. & Baynes, N. H., Cambridge at the University Press, 1956.
- (51) Camps Fabrer, H., L, Olivier et L'huile dans Afrique Romaine, Alger, 1953.
- (52) Carney, T. F., A Biography of C. Marius, Argunaut, Chicago, 1970.
- (53) Cary, M., A History of Roman Domtain to the Reign of Gonstantine, Second Edition, London, 1965.

- (54) Cary, M. Geographical Back Ground of Greek & Roman History, Oxford, 1949.
- (55) Cary, M., & Scullard, H.H., A History of Rome, Third Editon, 1975.
- (56) Chastagnol, A., «Les Gouverneurs de Byzacene et de Tripolitanie,» Antiquites Africaines, Vol. I., 1967.
- (57) Chatterton, B. A, & Chatterton, L., «Medicago its Possible Role in Roman Libyan Dry Farming and its Positive Role in Medern Dry Farming,» Libyan Studies, Vol. 15, 1984.
- (58) Chatterton, B. A. & Chatterton, L., «A Hypothetical Ansewer to the Decline of the Granary of Rome», Libyan Studies, Vol. 16, 1985.
- (59) Clachlan, K. M., Landed Property and Economic Change in Tripolitania, University of Libya, Bulletin of the Faculty of Arts, Vol. II, 1
- (60) Daniels, C. M., The Garamantes of Fezzan-An Interim Report of Research 1965 1973, Society for Libyan Studies, Vol. 4, 1972 1973.
- (61) Daniels, C. M., The Garamantes of Southern Libya, Oleander Press, 1970.
- (62) Daniels, C. M., «The Garamantes of Fezzan», Libya in History, 1
- (63) Darms, J. H., J. R. S., 1974.
- (64) Degraff, N., «Il Mercato Romano di Leptis Magna.» Quaderni di Archeolgia Della Libya, Vol. 2, 1951.
- (65) Department. Of a Natiquities, Histotical and Archaeolgical Guide to Leptis Magna, 2nd Edition, Published by Department of Antiquities, Tripoli, 1981.
- (66) Desages, J., Latomus, Vol. 23, 1964.
- (67) Divita, A., «Ed Altre Recenti Scavi E Scoperte in Tripolitania Gheria El Gharbia,» Supplements to Libya Antiqua, II, Published by: The directorate General of Antiquities Museum and Archives, Tripoli.
- (68) Divita, A., «La Villa Gara Delle Nereidi Press Tagiura,» Supplements to Libya Antiqua, II.
- (69) Divita, A., «Il Limes Romano di Tripoltania Nella sua con Creetezza Archeologica e Nella sua Recolta Storica,» Libya Antiqua, Vol. I, 1
- (70) Divita, A., «Lo Scava Anord del Mausoleo Punico Illenistico a di Sabrath», Libya Antiqua, Vol. Xi Xii, 1974 1975.
- (71) Dorsett, J. E., Gilbrtson, D. D., Hunt, C. O. & Barek, W. W., «The Unesco Libyan Valleys Survey Viii,» Libyan Studies, Vol. 14, 1984.
- (72) Elmayer, A. F., «The Re-Inter Pretation of Latino Punic Inscription from Roman Tripolitania,» Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
- (73) Elmayer, A. F., «The Re-Inter- Pretations of Latino- Punic Inscriptions from Roman Tripolitania,» Libyan Studies, Vol. 15, 1984.
- (74) Elmayer, A. F., «The Centenaria of Roman Tripolitania», Libyan Studies, Vol. 16, 1985.
- (75) Elmayer, A. F., «The re-inter-Pretaion of the Latino-Punic Inscription Irt. 889 and 893 from Tripolitania», Libyans Studies, Vol. 15, 1984.

- (76) El-Rashdy, «Garamantion Burial Customs: Their Relation to those of other Peoples of North Africa», Libya Antiqua, Printed in France, Unesco, 1986.
- (77) Ettore, R., Storia de Tripoli e Della Trpolitania, Rome, 1
- (78) Evans, A. J., L'Art Etrusque,
- (79) Fiandra, E., «I Ruderi del Tembio Flavio di Leptis Magna Vicende dal Iv Al Ix Secolo di C. R.,» Libya Antiqua, Vol Xi, Xii, 1974 1975.
- (80) Fleming, A. M. & Burns, J. R., «The Field System and the Sluices» Libyan Studies, Vol. 15, 1984.
- (81) Forbes, R. J., «Food in Classical Antiquity: The Production of Olive Oils Studies in Ancient Technology, Second Edition», Vol, iii, Leiden, 1965.
- (82) Foucher, L., «Sur les Mosaîques de Zliten», Libya Antiqua, Vol. I, 1964.
- (83) Gagnat, R., L'Armee Romaine d'Afrique, 1913.
- (84) Gagnat, R., La Frontiere Militaire de La Tripolitaine a l'Epoque Romaine, Paris, 1912.
- (85) Gagnat, R., «La Tripolitane et Le Sahara Au IIImè Siècle», Mem. de L'acadmit des Inscriptions, Vol. XLIII, 1933.
- (86) Gautier, E. F., «Le Sahara» Collectiien Payot, Paris, 1923.
- (87) Geddeda, R. A., The Defense System in Libya During the I-Iv Centuries A. D. Portland State University, 1978.
- (88) Gilbertson, D. D., Hayes, P.P., Barker, G. W. W. & Hunt, C.O., «The Unesco Libyan Valleys Survey Vii:», Libyan Studies, Vol. 15, 1984.
- (89) Goodchild, R. G., «Medina Sultan», Lib. Antiq. Vol. I. 1
- (90) Goodchild, R. G., Libyan Studies, Edited, Reynolds, J., Paul Elek, London, 1976.
- (91) Goodchild, R. G., Cyrene and Apolonia, Published by Department of Antiquities, 1970.
- (92) Goodchild, R. G., Tabvla Imperii Romani Leptis Magna, Printed at the University Press, Oxford, 1954.
- (93) Goodchild, R. G., «The Roman Roads of Libya and their Milestones», Libya in History, 1.
- (94) Goodchild, R. G., «Oasis Forts of Legio iii on the Routes to Fe n», P.B.S.R., Vol. Xxii.
- (95) Goodchilld, R. G., «Mapping Roman Libyan», The Geographical Juarnal,. N. L., Vol. Cxvii, Part 2 June. 1952.
- (96) Goodchild, R. G., «The Roman and Byzantine Limes in Cyrenaica». J. R.S., Vol. Xliii, 1963.
- (97) Goodchild, R.G., «The Latino-Libyan Inscriptions of Tripolitania», Antiquaries Journal, Vol. Xxx, 1950.
- (98) Goodchild, R. G., & Wardperkins, J. B., "The Roman and Byzantine Defences of Lepcismagna", P. B. S. R., Vol. 21, 1953.
- (99) Goodchild, R. G. & Wardperkins, J. B., «The Limes Tripolitanus in the Light of Recent Discoveries», J. R. S., Vol. Xxxix, 1949.

- - (100) Graham, A., Roman Africa, Books for Libraries Press Freeport, Newyork.
  - (101) Graham, W., The Roman Imperial Army, Adam and Chales Black. London. 1969.
  - (102) Grant, M., History of Civilisation the World of Rome, Weiden Feld and Nicolson 20 Newbond Street, London, W. I. 1
  - (103) Hamond, N.G.L. & Scullard, H. H., The Oxford Classical Dictionary, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1976.
  - (104) Haynes, E. L., The Antiquites of Tripoliania, 4th Edition, 1981.
  - (105) Haywood, R. M., Ancient Rome, Daivd Mckay Company, I Nc., Newyork, 1967.
  - (106) Holmes, T. R., Thearchtect of Roman Empire, At the Clarendon Press, Oxford, 1931.
  - (107) Humphrey, J., Frank, S. and Vickers, M., «Aspects of the Circus at Lepcis Maga». Society for Libyan Studies, Vol. 5, 1973 1974.
  - (108) Hunt, C.O., Gale, S.J. & Gilbertson, D.D., «The Unesco Libyan Valleys Survey Ix.», Libyan Studies, Vol 16, 1985.
  - (109) Huntington, E., Civilisation and Climate, London, 1924.
  - (110) Hyslop, C.G.C., In Collaboration with Applebaum, S., Cyrene and Ancient Cyrenaica Aguide Book, Printed by Government Press, Tripilitania.
  - (111) Jenkins, G.K., \*Some Ancient Coins of Libya Tripolitania\*, Society for Libyan Studies, Vol. 5, 1973 1974.
  - (112) Joly, E., «Nuove Lucerne Con Vedute di Porto Nell'Antiguarium di Sabratha», Libya Antiqua, Vol. 5. 1
  - (113) Jones, A,H.M., The Later Roman Empire, Vol, I, Oxford Unevrsity Press, 1.
  - (114) Jones, A.H.M., «Frontier Defence in Byzantine Libya», Libya in History, 1.
  - (115) Jones, G.D.B. & Barker, G.W.W., «With a Contribution By Hayes, P.», The Unesco Libyan Valleys Survey 1978 1980, Libyan Studies, Vol. 11, 1979 1980.
  - (116) Jones, G.D.B. & Eennett, P., Moffat, P. Ateyet Allah, A., Garsaa, J.S., & Reynolds, P., «The El Amud Farm Comples», Libyan Studies, Vol. 15. 1984,
  - (117) Jones, G. D. & Barker, G. W. W., «The Unesco Libyan Valleys Survey Iv: The 1982 Seasn», Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
  - (118) Julien, Ch. A., Histoire L'Afrique du Nord.
  - (119) Kenrick, Ph. M., «Excavations at Sabratha, 1948 1951», Libyan Studies, Vol. 13, 1982.
  - (120) Kenrick, Ph. M., Excavations at Sabratha, 1948 1951, Britain, 1986.
  - (121) Khuja, M., «Garian Town», Field Studies in Libya, 1

- (122) Kirwan, L. P., «Roman Expeditions to the upper Nile and the Chad Darfur Region», Libya in History, 1.
- (123) Kraeling, C. H., Ptolemaies City of the Libyan Pentapolis, Chicago, 1
- (124) Krenkel, E. K., Geologie Africas, Erster Teil, Berlin, 1925.
- (125) Larond, A., «Roman Agricaetural Development in Libyan and its Impact on the Libyan Roman Economy Before the Arab Conquest», Libya Antiqua, Printed in France, Unesco, 1986.
- (126) law, R. C., «The Garamantes and Trans—Saharan EnterPrise in Classical Times», The Journal of African History, Vol. Viii. No. 1, 2and 3, Cambridge at the University Press, 1967.
- (127) Leon, H., Roman Political Institutions from City to State, Translated by: Dobie, M. R., London.
- (128) Lewis, O. T. & Short, C., A Latin Dictionary Impression of 1975, Oxford at the Clarendon Press, 1976.
- (129) Lowis, N. & Reinhold, M., Roman Civilizaton, Vol. Ii, The Empire, 2ed Printing, Columbia University Press, Newyork, 1959.
- (130) Lhote, H., «L'Expedition Cornelius Balbus au Sahra En 19 J. C. D'Aprés Le Texte de Pline», Revue Africaine, 1954.
- (131) Liddell, H. G. & Scott, R., Agreek English Lexicon, Oxford at the Clarendon Press, 1976.
- (132) Mahjoubi, A. & Salamon, «The Roman and Post Roman Period in North Africa», General History of Africa, Vol. Ii, Unesco, 1981.
- (133) Mattingly, D. J., «The Laguatan: A Libyan Tribal Confederation in the Late Roman Empire», Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
- (134) Mattingly, D. J., «The Roman Road Statinos at Thenadassa, Ainwif» Libyan Studies, Vol. 13, 1982.
  - (135) Mattingly, D. J., «Irt. 895 896 Tow Inscriptions from Gheriat El-Garbia», Libyan Studies, Vol. 16, 1985.
- (136) Mattingly, D. J., & Zenati M., «The Excavtion of Building, L. M 43 the Olive Press», Libyan Studies Vol. 15, 1984.
- (137) McBurnoy, C.M. «Libya Before the Greek», The Society Libyan Studies, Vol. 2., 1970 1971.
- (138) Mei , R., Roman Ostia, Second Edition, Oxford at the Clarendon Press, 1973.
- (139) Menen, A., Cities in the Sand, Printed in Great Britain By Jorrold, and Sons Ltd., Norwich.
- (140) Merighe, A., la Tripolitania Antica, Airoldi, A., Editore, Verbenia 1940.
- (141) Millar, F. G., «Local Culture in Roman Empire», Journal of Roman Studies, Vol. 58, 1 .
- (142) Mommsen, T., The Provinces of the Roman Empire, Vol. II, Translated by Dickson, W. P., Macmillan and Co., London, 1

- (143) Monod, T., Reconnaissance au Donone, Publication L, Institute de Recherches Sahariennes de L'Universite D'Alger, 1948.
- (144) Nilsson, M. P., Imperial Rome, The Social Life of the Roman Empire, Ares Publisher Inc., Chicago, Mcml Xxiv.
- (145) Oates, D., «The Tripolitania Gebel Settlement of the Roman Period Around Gasr Ed-Daun», P. B. S. R., Vol. 21, 1953.
- (146) Ofrood, L. R., People of the Veil, The Nether Lands, Anthropological Publications, Oosterhout, N. B., 1966.
- (147) Ogrizer, D., The World in Colour, North Africa, Translation, Rowan, D., Publishing Company Ldt., Newyork, London, Toronto.
- (148) Pace, B., «Scavi Sahariani», Gura Della A Ccademia Nozionale, 1951.
- (149) Parker, H.M.D., A History of the Roman World from A.D138 To 337, Second Edition Revised, London, 1958.
- (150) Paynes, R., Ancient Rome, American Heritage Press, Newyork, 1970.
- (151) Perroud, C., De Syrticis Emporis.
- (152) Platnuer, M., The Life and Reign of the Emperor Lucius Sptimus Severus, Published by the Directorate General of Antiquites Museums, and Archives, Tripoli.
- (153) Pringle, D., «The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest», Britsh Archaeologièal Reports Supplementory Series, Oxford, 1981.
- (154) Procaccini, P., «Le Lucerne», Libya Antiqua, Vol. XI XII, 1974 1975.
- (155) Pucci, G., «La Ceramica», Libya Antiqua, Vol. XI XII, 1974 1945.
- (156) Rebuffat, R., «Dix ans de Recherchers dans le Preddesert de Tripolitaine», Libya Antiqua, Vol. XIII XIV, 1976 1977.
- (157) Rebuffat, R., «Gholaia», Libya Antiqua, Vol. IX-X, 1972 1973.
- (158) Rebuffat, R., «Graffiti en Libyque de Bunjem», Libya Antiqua, Vol. XI XII, 1974 1975.
- (159) Rebuffat, R., «Bunjem 1970», Libya Antiqua, Vol. VI VII, 1 1970.
- (160) Rebuffat, R., «L'Arrivée des Romains'A Bunjem», Libya Antiqua, Vol. Jx X, 1972 1973.
- (161) Rebuffat, R., «Les Inscriptions des Portes du Camp de Bunjem», Libya Antiqua, Vol. Ix X, 1972 1973.
- (162) Rebuffat, R., «Bunjem 1972», Libya Antiqua, Vol. Xiii Xiv, 1976 1977.
- (163) Rebuffat, R., «Bu Njem 1 », Libya Antiqua, Vol. Vi Vii, 1 1970.
- (164) Rebuffat, R., «Zella et les Routes D'Egypte», Libya Antiqua, Vol. Vi Vii, 1 1970,
- (165) Rbbdrat, R., Gassend, J. M., Guery, R. & Hallier, G., «Bu Njem 1 » Libya Antiqua, Vol. Vi Vii, 1 1970.
- (166) Reynolds, J. M. & Wardperkins, J. B., Inscriptions of Romen Tripoltiania, B. S. R., 1952.

- (167) Reynolds, J. M. & Brogan, O., Seven New Inscriptions from Tripolitania, Papers of the Britsh School at Rome, Vol. Xxviii. 1
- (168) Reynolds, J. M., & Simpson, W. G., Some Inscriptions From El-Aueina Near Yefren in Tripolitain, Libya Antiqua, Vol. Iii Iv 1 1967.
- (169) Ritterling, E,., «Military Forces in the Senatorial Provinces» J.R.S., Vol. 17, 1927.
- (170) Robinson, C. E., A History of Rome, Methuen and Ltd., London, 1
- (171) Romanelli, P., «La Vita Agricola Tripolitania Attraverso le Rappresentazione Figurate», Africa Italiana, Vol. Iii, 1930.
- (172) Romanelli, P., Storia Delle Province Romane Dell'Africa, Roma, 1959.
- (173) Romanelli, P., La Cirenaica Romana, Verbania, 1943.
- (174) Rostovtzeff, M., Social and Economic History Hellenistic World Vols. I, Iii, at the clarendon Press, Oxford, 1971.
- (175) Rostovtzeff, M., The Social and Economic History of the Roman Empire. 2nd Edition, Revised by Fraser, P. M., Vol. I, At the Clarendon Press, Oxforo, 1971.
- (176) Salmon, T., A History of the Roman World, 3 the Edition, London.
- (177) Sattin, F., «Le Inscrisioni Rupestri di Casr Mimun», Libya Antiqua, Vol. Iii Iv, 1966 1967.
- (178) Schiffers, H., «Libyan Ein Tor Und Ein Dur Chgangsland Nach Africa», Geographical Confernce Faculty of Arts. University of Benghazi, 1975.
- (179) Scullard, H. H., A History of the Roman World from 753 146. B. C., 3rd Edition, London, 1961.
- (180) Smith, D. J., «The Centenaria of Tripolitania and Their Anticedents», Libya in History, 1969.
- (181) Soames, J., The Coast of Barbary, First Published, London, 1938.
- (182) Stanford Research Institute, Area Hand Book for Libya, Prepared for the American University, December, 1969.
- (183) Steward, H. J., Land and Water Resources of Tripolitania, Tripoli, 1
- (184) Strong, D. E., «Septimus Severus At Lepcis Magna And Cyrene», The Society for Libyan Studies, Fourth Annual Report, 1972 1973.
- (185) Tagart, Ch., «Roman Faience from Vicinity of Germa Wadielagial Fezzan», Libyan Studies, Vol. 14, 1983.
- (186) Tagart, Gh., «A glass Fishbeaker from Fezzan», Libyan Studies, Vol. 13, 1983.
- (187) Taylor, A. R. «Regional Variations in Olive Cultivations in Northn Tripolttania», Field Studies in Libya, 1
- (188) Thompson, L. A., «Roman and Native in the Tripolitania in the Early Empire», Libya in History, 1
- (189) Toynbee, J. M. C., the Art of Romans, 1965.
- (190) Trousset, P., Recherches sur les Limes Tripolitanus..... A'La Frontiere Tunisio Libyenne, 1974.

ì

- (191) Vanderveen, M., «The Unesco Libyan Valleys Survey X», Libyan Studies, Vol. 16, 1985.
- (192) Vanderveen, M., «The Ghirza Plant Remains Romano Libyan Agriculture in Tripolitania Pre Desert», Libyan Studies, Vol, 12, 1980 1981.
- (193) Vitafinzi, C., «Roman Dams in Tripolitania», Antiquity, 1961.
- (194) Vitafinsi, C., «Post Roman Changes in Wadi Lebda», Field Studies in Libya, 1
- (195) Walda, H., & Walker, S., «The Art and Architecture of Leptis Magna, Marble Origins by Isotopic Analysis», Libyan Studies, Vol. 15, 1984.
- (196) Ward, Ph., Sabratha a Guide for Vistores, The Oleander Press Copright, 1970.
- (197) Ward Perkins, J. B., «Pre-Roman Elements in Architecture of Roman Tripolitania» Libya in History, 1.
- (198) Ward Perkins, J. B., «Severan Art and Architecuture at Lepcis», J. R. S., Vol. 38, 1956.
- (199) Warmington, B. H., Carthage, Second Edition, Robert Hale and Compiny Publishers, London, 1969.
- (200) Warmington, B. H., «The Carthaginan Period.», General History of Africa, Vol. ii Ancient Civilizations of Africa, Unesco, 1986.
- (201) Warmington, B. H., the North African Provinces from Diocetian to Vandal Conquest, Cabridge at the Universty Press, 1954.
- (202) W ington, B. H., «The Semitic Migrations to Libya and North Africa», Libya Antiqua, Printed in Fracnce, Un , 1986.
- (203) Wellard, J., Lost World of Africa, Hutchison, London, 1967.
- (204) Wellard, J., The Great Sahara, First Edition, E. P. Dutton and Co., Inc., Newyork, 1.
- (205) Wells, J. and B w, R. H., A short Histiry of the Roman Empire, London, 1.
- (206) eeler, Rome Beyond the Imperial Frontirs.
- (207) Willimott, S. C., «Soills of the Jeffara», Field Studies in Libya, 1

#### الممتى يبات

| الإهــداء                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| المقدمــة                                                         |  |
| الباب الأول                                                       |  |
| الجانب السياسي                                                    |  |
| الفصل الأول: جغرافية المدن الثلاث ومصادر ثروتها                   |  |
| الفصل الثاني: أحوال الإقليم السياسية قبل الغزو الروماني           |  |
| الفصل الثالث: دوافع الغزو الروماني وسياسته من أغسطس إلى سفيروس 53 |  |
| أولًا: دوافع الغزو 55                                             |  |
| ثانياً: بداية الغزو وترسيخه حتى عهد اغسطس 58                      |  |
| ثالثاً: السياسة الرومانية من اغسطس إلى سفيروس 63                  |  |
| الفصل الرابع: من تنظيمات سفيروس إلى اصلاحات دقلديانونس 93         |  |
| أولًا: الأسرة السفيرية                                            |  |
| ثانياً: اضطراب الأحوال السياسية بعد العهد السفيري 101             |  |
| ثالثاً: اصلاحات دقلديانوس                                         |  |
| رابعاً: دور القبائل الليبية في إنهاء الحكم الروماني               |  |
| الباب الثاني                                                      |  |
| الجانب الاقتصادي                                                  |  |
| الفصل الأول: أحوال المدن الاقتصادية قبل الغزو الروماني 113        |  |
| اولًا: التجارة 115                                                |  |
| ثانياً: الزراعة والصناعة                                          |  |

| 131 | الفصل الثاني: الزراعة والثروة الحيوانية               |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | ــ الزراعة                                            |
|     | ــ الرعي                                              |
| 151 | ــ الصيد                                              |
| 155 | الفصل الثالث: التجارة والصناعة                        |
|     | 1 ــ التجارة:                                         |
|     | ـ الأهمية التجارية للمدن الثلاث                       |
| 159 | ــ سيطرة القبائل الليبية على تجارة القوافل            |
| 160 | ــ الموانيء والأسواق                                  |
|     | _ العملة                                              |
|     | ـ الطرق التجارية                                      |
|     | ـ سلع التجارة                                         |
| 180 | ــ وسائل النقل                                        |
|     | ــ الضرائب                                            |
| 185 | 2 ــ الصناعة:                                         |
|     | الباب الثالث                                          |
|     | النظم الدفاعية                                        |
|     | الفصل الأول: سياسة الرومان الدفاعية قبل العهد السفيري |
|     | الفصل الثاني: نظم الدفاع السفيرية                     |
|     | اولًا: الحصون                                         |
|     | ثانياً: مزارع الحدود                                  |
|     | ثالثاً: الطرق                                         |
| 229 | الفصل الثالث: الأحوال الدفاعية بعد العهد السفيري      |
| 231 | 1 ــ الكنتيناريا                                      |
|     | 2 ــ تقسيم مناطق التخوم                               |
|     | 3 ــ النظم الدفاعية في عهد دقلديانوس                  |
|     | الخاتمة                                               |
| 239 | نائمة المصادر والمراجع                                |









الدارالجمائميرية النشروالتوزيع والإعلان

مصرابه الجماعيرية الفرسية السبية السفينة الإستيراكية الفطمات